## Adab Muridin Ziauddin Abu Najib Suharwardi

ھو 121

# آداب المُريدين

ضياء الدين ابُو النجيب السُهروردي

ترجمان

# عمر بن محمد بن احمد شیرکان

بکوشش: سهراب زارع

#### فهرست آداب المريدين (متن مترجم)...... ذکر عقاید صوفیان در وحدانیت و قیامت..... در بیان درویشیو فقر و تصوّف...................... در فروع دین و احکام آن.... در َ قولَ ای شَانَ که تصوّف چی ست، و آداب اهل تصوف.......... در ذکر هویدا کردن حکمهای مذهب................کر هویدا کردن حکمهای مذهب..... در بیان اخلاق ایشان...... در مقامات که مقام بنده است به حضرت خدای تعالی در در ً یاد کردن ً اختلاف راه و آنکه مقصود یکی است................. درً آُنچه اَیشَان گویند در فَضل علم................................. در آداب شخن گفتن ایشان با یکدیٰگر...............گفتن ایشان با یکدیٰگر..... در ً باد کرد سخنان ایشان در غلبات.................................. در آداب مراعات کردن مر نفس را..................... کردن مر نفس را..... در ذکر اداب جوارح.... آداب ایشان در عشرت و تأمیر در صحبت..... در ذکر آداب ایشان در اُکل................................ ذكر ادب ايشان در خواب............................... ذكرَ ادب ایشان در سماع..........ندکرَ ادب ایشان در سماع..... ذكّر آداب ایشان در سَوَال......النان در سَوَال

| <br>در ذکر ادب ایشان در وقت بلا |
|---------------------------------|
|                                 |
|                                 |
|                                 |
|                                 |
|                                 |

### آداب المريدين (متن مترجم)

بسم اللّه الرَّحمن الرَّحيم الحمدللّه رب العالمين، حمدالشاكرين و صلواته على محمد و آله اجمعين.

اما بعد از حمد آفریدگار- عرّ شأنه و علّت کلمته و قدرته-صلوات بر سیّد مختار محمد مصطفی-علیه لفضل الصّلوة و التحیّة- چنین تقریر کند- نویسندهٔ این کلمات- اضعف عبد من عباداللّه و احوج خلق اللّه- که چون کتابی که موسوم است به «آداب المریدین» که از تصنیف امام عالم ربانی، عامل محقق، شیخ الاسلام و المسلمین ضیاء الملّة و عامل محقق، شیخ الاسلام و المسلمین ضیاء الملّة و الدیّن، لسان الحق، مرشد الخلق، حجة اللّه علی البشر، ابی النجیب عبدالقاهر بن عبدالله بن محمدالسهروردی-طیّب اللّه تربته و انال مغفرته- یافت و الفاظِ آن عربی بود، و از فواید آن عوام بی نصیب بودند، آن را ترجمه به پارسی نوشته میشود، تا فواید آن اعم باشد. ان شاءاللّه تعالی.

چنین تقریر کند شیخ سعید- اناراللّه برهانه-:

#### فصل

ذکر عقاید صوفیان در وحدانیت و قیامت

بدان- ارشدک اللّه- که هرکه طالب چیزی بود، لابدّ است او را که ماهیّت و حقیقت آن بداند، تا رغبت او در آن کامل شود؛ و درست نگردد یکی را که سلوک کند طریق صوفیان را، تا عقیدت و آداب ایشان به ظاهر و باطن آن جماعت بداند، و نیز فهم کند مطلق قول ایشان به سؤال و جواب و اصطلاحات ایشان در کلمات، تا درست گردد او را متابعت ایشان در افعال و اقوال؛ چه در این زمان از کثرت مدعیان و نادانستن علم محقِّقان، و فساد تباهکاران

مرایشان را طریقت تصوّف از سنت صاحب شریعت- علیه الصَّلوة- دورشده است.

بازگردیم به ۖ ذکر مذهب صوفیان:

در اصل اعتقاد، اجماع کردند که: الله تبارک و تعالی یکی است که انباز نیست او را، و ضد و شبه و ندّ ندارد؛ موصوف است بدانچه وصف کرده است نفس خود را، مسمّی است بدانچه خود را نام نهاده است. جسم نیست که جسم مؤلّف باشد یعنی گرد کرده و مؤلّف حاجتمند یکی بود که او را گرد کند. و جوهر نیست که جوهر متحیّز باشد و پروردگار متحیز نیست، بلکه خالق هر متحیزی و حیزی است و عرض نیست که عرض در زمان باقی نماند، بلکه پروردگار سبحانه واجب البقاء است. اجتماع نیست او بلکه پروردگار سبحانه واجب البقاء است. اجتماع نیست او و هیچ فکر بدو نرسد و نه عبارت اشارت او را ازعاج نکند، افکار او را درنیابد و اَبصار او را ادراک نکند.

و نه گویند: کون او و نیز وجود او، از بهر آنکه نه هر موجود کاین باشد و هر کاین موجود بود. و هرچه در تصور و هم آید یا فهم آن را دریابد، خدای تعالی بخلاف آنست و اگر تو او را گویی: «مَتی». یعنی کدام زمان، بدرستی که از وقت سابق است و اگر «کیف» گویی، یعنی چگونه، بدرستی که پوشیده شد ذات او از وصف. و اگر گویی: «أین». یعنی کجا او از مکان متقدّم است.

علت هر چیزی صنع وی است، و صنع وی را علت نیست، ذاتش بی چون و چگونه است، ذاتش بیتکیف است و فعلش بی تکلف. معنی «علم» در وصف او نه نفی جهل باشد، و نه «قدرت» نفی عجز.

و اجماع کردند بر اثبات آنچه خدای عزوجل یاد کرد در کتاب خود و درست گشت از رسول او- صلّی اللّه علیه و سلّم- آنچه در اخبار بود از ذکر «وجه» و «ید» و «نفس» و «سمع» و «بصر» بی تمثیل و تعطیل، چنانکه گفت: «لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیءٌ وَ هُوَ السَّمیع البَصِیرُ». و سؤال آمد یکی را از ایشان از خدای تعالی، او گفت: اگر سؤال از ذات او کنی، «لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیءٌ»؛ و اگر از صفات او کنی، «اللّهُ اَحَدُ، اَللّهُ الصَّمَد، لَمْ یَلِدْوَلَمْ یُولَد، وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُواً اِحَدٌ»؛ و اگر سؤال از نام او کنی، «هُوَ اللّهُ اللّٰذی لاَ اِلهَ اِلاَّ هُوَ عَالِمُ الغَیْبِ وَالشَّهادَةِ، هُوَ الرَّحمن الرَّحِیمُ»؛ و اگر سؤال از فعل او کنی، «کلّ یَوْم هُوَ فِی شَأَن».

و قوِّل ایشان در «استوی» آن بود که مالک بن انس گفت. در وقتی که از او این سؤال کردند، او گفت: «استوی» معلوم است، و چگونگی نامعقول است، و ایمان بدان واجب است، و سؤال از آن بدعت است و مذهب ایشان در «نزول» همچنین است.

و اجماع است ایشان را که قرآن، کلام خدای است نامخلوق، در مصحفها نوشته و در زبانها خوانده، نگاه داشته در سینهها، بی آنکه متعرض شود مر کتابت را و تأویلات را که سنت آن را ایراد نکرده است.

و اُجماع کُردند روا بودن رؤیت خدای را تعالی در بهشت به اَبصار. و آنچه نفی است در قرآن ادراک ابصار، ازبهر آنست که ادراک موجب کیفیت و احاطت است. فأمّا رؤیت نه چنین باشد. و پیغمبر- صلّی اللّه علیه و سلّم- گفت «الحدیث»: «اِنَّکُمْ سَتَروْنَ رَبَّکُمْ یَوْمِ الْقِیامَة کَماتَرَوْنَ الْقَمَرِ لَیْلَة الْبَدْرِ لَاَتْصَامُّونَ فِی رؤیّتِه».

و اجماع کردند که: ایمان آفرند، و اقرار دهند به حکم آنچه ذکر کرد الله- سبحانه و تعالی- در کتاب او و آنچه به روایات از پیغمبر علیه السلام دَرْ است از بهشت ودوزخ و لوح و قلم و حوض و شفاعت و صراط و میزان و صُورْ و عذاب گور و سؤال مُنکَر و نکیر و بیرون آوردن گروهی را از دوزخ به شفاعت شافعان و بعث بعد از مرگ و آنکه بهشت و دوزخ را از برای اَبَد آفرید و اهل بهشت و دوزخ در آن جاوید باشند و نعمت یافته و عذاب کرده، به غیر

اهل کبایر از مؤمنان که ایشان در دوزخ جاوید نباشند.

و اجماع است ایشان را که خدای عرَّوجلَّ خالق کردار بندگان است، همچنانکه آفریدگار ایشان است. و در قرآن گفت: «وَاللَّهُ خَلَقَکُمْ وَما تَعْمَلُونَ». و خلق جمله که میرند به اجل میرند؛ و شرک و معاصی جمله به قضاء و قدر است بی آنکه کسی را بر خدای حجتی بود، بلکه او راست حجت بالغه، چنانکه فرمود: «فَلِلّهِ الحَجةُ الْبالِغَةُ وَلاَیرْضی لِعِبادِهِ الکُفْر». یعنی: راضی نشود به کفر و نافرمانیها و رضا نه ارادت باشد.

و نماز کنند به مامومی هر نیک و بدی. و گواهی ندهند مر یکی را که از اهل قبلهٔ مسلمانان باشد به بهشت، از بهر خیری که کرده باشد؛ و نیز گواهی ندهند به او به آتش، از بهر کبیره، یعنی گناه بزرگ که کرده باشد. و دانند، خلافت در قبیلهٔ قریش است. هیچ کس را با ایشان منازعت نیست.

و با ولات یعنی پادشاهان خروج نکنند و اگرچه ظالم باشند. و ایمان دارند به کتب فرستاده و جمله پیغامبران و رسولان.

و بدانکه ایشان فاضلترین آدمیاناند، و محمد- علیه الصَّلوة- فاضلترین ایشان بود از بعد ایشان، و خدای تعالی رسالت بدو ختم کرد. و فاضلترین آدمیان بعد از او ابوبکر بود، پس عمر، پس عثمان، پس علی، پس تمامت ده یاران، پس آنان که گواهی داد رسول خدای- علیه الصّلوة- ایشان را به بهشت، پس عالمیان با عمل، پس از آن کسی که منفعت او بیشتر باشد آدمیان را.

و اجماع کردند بر تفضیل رسولان بر ملایکه، و اختلاف است در تفضیل ملایکه بر مؤمنان، و آنکه ملایکه بر یکدیگر فضل دارند، همچنانکه میان مؤمنان است.

و اجماع کردند که طلب حلال فریضه است، و زمین خالی نشود از حلال که الله- سبحانه و تعالی- طالب است بندگان را به طلب حلال و مطالبت نکردی الا بدانچه ممکن بودی، مگر آنکه در موضعی بسیار باشد و در موضعی اندک. پس آن کس که ظاهر او نیک است تا متهم نشود در مال و آنچه کسب وی است.

و اجماع کردند که کمال ایمان اقرار به زبان است و تصدیق به دل و عمل به اعضا. آن کس که ترک اقرار کند، او کافر است، و آن کس که ترک تصدیق کند، او منافق است، و هر که عمل ترک کند فاسق است، و هرکه متابعت ترک کند او مبتدع است.

و اعتقاد کُنند که مردم بر یکدیگر فضیلت دارند به ایمان. و آنکه معرفت به دل منفعت نکند تا آنکه «لااله الا الله محمد رسول الله» نگوید، مگر آنکه او را عذری ثابت به شرع بُوَد.

و روا داشتند «استثناء» بر ایمان. یعنی گفتن «اِنْ شاء اللّه». بی آنکه در دل ایشان شکی باشد، بلکه بر طریق تأکید و مبالغت باشد که عاقبت کار پوشیده است. و از حسن بصری سؤال کردند که: امؤمنْ انت حقاً؟ یعنی آنکه: مؤمن بحقی؟ گفت: اگر آن میخواهی که خون ریختن من بازدارد، و هر چیز را که من ذبح کنم یعنی بکشم، حلال باشد، و مناکحت من جایز باشد، من مؤمنم حقاً. و اگر آن میخواهی که مرا به بهشت برد و از دوزخ دور کند و رضای باری رحمن در آن بود، من مؤمنم ان شاء اللّه.

و بدرستی که اللّه- تبارک و تعالی- در کتاب خود «استثناء» کرد در گفتار او: «لَتَدْخُلُنّ الْمَسْجِد الْحَرامَ اِنْ شَاء اللّهُ آمِنین». و اینجا هیچ شک نبود. و یکی را از درویشان سؤال کردند از این «استثناء» که از حضرتِ آفریدگار- عزاسمه- است، گفت: ارادت بر این «استثناء» ادب کردن ایشان که حق- تبارک و تعالی- استثناء کرد با کمال علم؛ روا نباشد حکم کردن دیگری را بی استثناء با قصور علم وی. و همچنین پیغمبر- علیه الصّلوة و السلام- گفت در اهل گورستان، «الحدیث»: «وانا ان شاء اللّه عن قریب بکم لاحقون». و نبود در مرگ به شک و رسیدن به ایشان. و اجماع کردند بر آنکه کسبها و تجارتها و صنعتها مباح است بر آنکه یاری کند نیکی و تقوی را، بیآنکه آن را سببی داند مررزق را. و اگر آن کسب نکند، به مذلت سؤال گرفتار گردد. و نیز حلال نباشد سؤال مر آن کس را کم توانگر است یا خداوند قُوت.

فصل

در بیان درویشی و فقر و تصوّف

و اجماع کردند که درویشی فاضلتر از توانگری است اگر مقرون باشد به رضا. و از این بود که پیغامبر-علیه الصلوة-آن را اختیار کرد و جبرئیل- علیه السَّلام- او را اشارت کرد بدان هنگام، که عرض کردند بر او کلید خزینههای زمین، بدانکه نقصان نشود او را به نزدِ خدای پرِ پشّهای. و اشارت کرد او را جبرئیل که تواضع کند، و گفت الحدیث»: «ارید اجوع یوماً و اشبع یوماً، فإذا جعت تضرعت الیک، و اذا شبعت حمدتک و ذکرتک». و آنگه همو گفت- صلّی اللّه علیه و سلّم- «اللّهم احینی مسکیناً و احشرنی فی زمرة المساکین». اگر از حضرت ربّ العزّة درخواستی تا مسکینان در زُمرت او باشند، ایشان را فخری عمیم و فضلی عظیم بودی،

فکیف چون سؤال کرد که او را حشر کند در زمرهٔ مسکینان. و خدای تعالی او را با ایشان صبر کردن فرمود، و گفت: «وَاصْبِر نَفْسَکَ مَعَ الَّذینَ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداوة وَالْعَشی» الآیة.

وَالْعَشَيِ» الایة.
و اگر حجت گویی، حجت آورد قول مصطفی را- صلّی اللّه علیه و سلم- «الحدیث»: «الید العلیا خیر من ید الشُفلی». و گفت «الحدیث»: «الید العلیا والید الشُفلی هی السائلة». او را جواب گویند که: دستِ دهنده فضیلت را دریابد به سبب آنکه آنچه دارد، بیرون میکند؛ و دستِ گیرنده بدان ناقص است که چیزی حاصل میکند. و نیز فضیلت سخا و عطا دلیل است بر فضل فقر، چه اگر در مِلک گرفتن چیزها پسندیده بودی، ترک کردنِ آن به عطا نکوهیده آمدی. و آن کس که توانگری را فضیلت مینهد بر نفقه کردن و عطا بر درویشی؛ همچنان است که

معصیت را بر طاعت بر میگزیند از بهر فضل توبت. و آنکه توبت را فضل مینهد از بهر ترک معاصی نکوهیده، همچنین فضیلت کند نفقه کردن را، که بیرون کردنِ مال بنده را از خدای تعالی بازدارد.

فقر غَير تَصوف است، بلكه نهايت آن بدايت فقر باشد. و همچنين زهد نه فقر باشد.

و فقر نزد ایشان نه حاجتمندی است و نابود و بس، بلکه فقرِ پسندیده استوار بودن است به خدای و رضا به قسمت وی.

و صوفی نه ملامتی باشد که صاحب ملامت آن باشد که نیکی را آشکارا نکند و بد در ضمیر ندارد؛ و صوفی آنست که به خلق مشغول نگردد و نیز نظر به قبول و ردّ ایشان نکند.

و اجماع کردهاند که ترک کردن شغلها به کسبها و گزارها و فراغت از بهر طاعت بزرگوارتر است و فاضلتر، آن کس را که تیمار داشتن را ترک کند به طلب روزی، و تکیه کند بر آنکه حق- تبارک و تعالی- ضمان کرده است؛ مگر آن کس را که یکسان شود او را خلوت و جلوت و مخالطت و عزلت، و پیوسته قدرت را منتظر باشد در هر احوال. و بعضی از ایشان گفتند که به روزی تیمار مدار، چه آنگه به خدایی متهم گردی و به ضمان وی استوار نباشی. و یکی را گفتند: از کجا میخوری؟ گفت: اگر رزق را از کجا گویی، فانی گردد.

و دیگری را گفتند: از کجا میخوری؟ او گفت: از آن کس سؤال کن که او مرا طعام میدهد که از کجا میدهد؟! و اجماع کردهاند که کردار بندگان سبب نیک بختی و بدبختی نباشد، که پیغامبر- صلّی اللّه علیه و سلم- گفت «الحدیث»: «اَلسَّعیِدُ مَنْ سَعْدَ فیِ بَطْنِ أُمِّهِ وَالشَّقُّی مَنْ شَقِیَ فی بَطْنِ اُمِّهِ».

و بدانکه ُتواب َفضل خداوند است و عقاب عدل او. و رضا و سخط دو صفت عظیماند که متغیر نشوند و به کردار بندگان. هرکه خدای از او راضی گردد، او را چنان کند که عمل اهل بهشت عطا کند؛ و هرکه خدای از او ناخشنود باشد، او را به عمل اهل دوزخ دارد.

و رضا به قضا و صبر بر بلا و شکر بر نعمتها واجب است بر هر یکی از مسلمانان. و امید و ترس دوماهار است که بنده را منع کنند از بی ادبی. و هر دل که از هردو خالی شود، خراب گردد.

و اُمر و نُهی و حکمهای بندگی لازم است مر بنده را، مادام که عاقل باشد، الا آنکه چون دل صافی شود واخدای، رنج تکلیفها از او برخیزد نه اصل وجوب آن. و بشریت زایل نگردد از هیچ کس، و اگرچه بر هوا برود؛ بجز از آنکه بشریت وقتی ضعیف گردد و گاهی قوی شود. و آزادی از بندگی نفس رواست در حق صدیقان، و صفتهای ناپسندیده نیست گردد از عارفان و فرونشیند در حق مریدان و بنده در احوال انتقال میکند تا صفت روحانیان گیرد، زمین از بهر او درنوردیده شود و به روی آب برود و از چشمها ینهان گردد. و داند که دوستی از بهر خدای و دشمنی از بهر خدای از بزرگترین عروه ایمان است.

ر روز روز و به معروف و نهی از مُنکر واجب است بر آن کس که قدرت دارد بدان مقدار که ممکن باشد.

و اجماع کردهٔاند بر اثبات کرامات اولیا، و روا داشتهاند آن را در روزگار پیغمبر- صلّی اللّه علیه و سلّم- و نیز نه به روزگار او.

و نَبُوّتِ انبيا به معجزه ثابت نشود، لکن به فرستادن خدای عرَّوجلَّ ایشان را ثابت است.

و فرق میان معجزه و کرامات آنست که بر پیغمبر واجب باشد اظهار معجزه و تحدّی بر آن و بر ولی واجب است که کرامات را پوشیده دارد، الا آن مقدار که ربّ العزَّة ظاهر گرداند بدان چیز.

و انکار کنند خصومت در دین، و مشغول گردند بدآنچه ایشان راست و بر ایشان لازم است.

و اجماع کردهاند که مباح است پوشیدن همه نوعها از جامه، الا آنکه شریعت حرام کرده است پوشیدن آن بر مردان. و آن جامهای است که بیشترین آن ابریشم باشد. و دانند که اقتصار کردن بر جامههای خُلقان و مرقّعات فاضلتر باشد که رسول گفت-صلّی اللّه علیه و سلّم-«الحدیث»: «ماقَلّ وَ کَفَی خیر مِمّا کَثْرَو أَلْهَی».

و نيز هُرچه از دنيا حُلَال استُ، آنَ را حُسَابٌ است؛ و هرچه حرام است عقوبت خواهد بود و نيز پيغمبر-صلَّى اللَّه عليه و سلَّم- گفت «الحديث»: «مَنْ تَرکَ ثَوْبَ جَمالٍ وَهُوَ قادرٌ عَلَى لبسِهِ كسَاه اللَّه من حُلل الكرامَة يَوْم القيامَة».

و اختیار کنند پوشیدن مرقع، معانی را که کم مؤنت باشد، و کمتر دریده گردد، و بر پوشیده دیرتر بماند، و تواضع را نزدیکتر باشد، و سرما و گرما را دفع کند و اهل شر را در آن طمع نباشد و از فساد و کبر منع کند.

و از عایشه- رضی اللّه عنها- روایت است که گفت: فرمود

دوست من رسول خدای- صلَّی اللّه علیه و سلّم- که: نیندازم پیرهن را تا آن را رقعه برندوزم.

و عبدالله بن عمر- رضی الله عنهما- در حدیثی یاد کرده است که: من مصطفی را دیدم که رقعه زد جامه را و ابوبکر را دیدم که گلیم را خلال برزده بود وعمر را دیدم گریبانش برداشته بود از رقعهها.

و انس بن مالک- رضی اللّه عنه- گوید: دوسترین رنگها بر مصطفی علیه الصلوة سبز بودی. و جامهٔ اهل بهشت سبز ·

باشد.

و هم انس روایت کند از مصطفی- علیه الصَّلوة و السَّلامکه گفت «الحدیث»: «خیرثیابکم البیاض». معنی آن باشد
که: جوانتر و لایقتر بجملهٔ مردم جامهٔ سپید باشد.
و اجماع کردهاند بر نیکوی آواز دادن به قرآن، مادام که
معنی را خلل نکند که پیغمبر- صلّی اللّه علیه و سلّمفرمود: «الحدیث» «زیّنوا القرآن باصواتکم». و نیز
مصطفی گفت: «الحدیث» «انّ لکلّ شیءٍ حلیة و حلیة
القرآن الصوت الحسن». و کراهیت داشتهاند خواندن
قرآن را به الحان مقطّعه.

اما شعرها و قصاید شنیدن روا دارند از رسول- علیه السلام- سؤال کردند از شعر، گفت: آن سخنی است نیکِ آن نیک و بدِ آن بد. شعر نیک آنست که موعظت و حکمت باشد، و ذکر و صفات خدای و نعمتهای وی و صفت صالحان و متقیان و اما آنچه ذکر سرابها و منزلها و روزگار و امت گذشته باشد، سماع آن مباح است، و آنچه هجوو سخن بد باشد، سماع آن حرام، و آنچه وصف روی نیکو و قد و موی و آنچه موافق طبایع باشد و نفوس، سماع آن مکروه است مگر عالمی ربّانی را که تمییز میان طبع و شهوت و الهام و وسوسه تواند کرد مر آن کس را که نفس خود را بمیرانیده باشد به ریاضت و مجاهده و بشریت او فرومرده، و از حظ خود نیست گشته باشد، و حقیقت او باقی بود. همچنان بود که خدای عزّوجلّ

فرموده: «اَلَّذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقُولَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ». و نشان این صفت آن کس که مدح و ذم و منع و عطا و جفا و وفا نزد او یکسان باشد.

سؤال کردند بعضی مشایخ را از سماع، گفت: سماع اهل حقیقت را سنت است، و اهل فرمان و پرهیزکاری را مکروه است. و نیز اصحاب نفوس و حظوظ را مکروه است.

و از جنید رحمة اللّه علیه سؤال کردند از سماع، گفت: هر سماع که بنده را جمع کند به حضرت خدای تعالی، آن مباح است.

و اما سماع أواز خوش، و ِنغمت خوش آن نصيب روح باشد و آن َمباح است که آواز خوش در اصل پِسندیده است. و در تفسیر گفتهاند: ۖ آنکه خدّای ۖ عزَّوجلَّ گفته است: «يَزيدُ فَى أَلْخَلق مَا يَشاء» كه آن آواز نيك َخوش است. و بعضی گفتهاند که آواز خوش به دل فرو نشود، لیکن آنچه در دل است به حرکت آورد. پس اهل سماع تفاوت دارند در حال سماع. بعضی هستند از ایشان که در حال سماع ترس و اندوه و اشتیاق بر ایشان غالب گردد از تأثیر آن گریه و زاری و شهقه و جامه دریدن و اضطراب پدید آید؛ و باشد که بر ایشان امید و شادی و استبشار غالب گردد، از این طرب، و رقص و دست زدن پدید اید. و از داود- عليه الصَّلوة- روايت كنندكه استقبال سكينه به رقص كرد، و از اميرالمؤمنين على- رضي الله عنه- روايت است که: بیامدیم به حضرت رسول- علیه السَّلام- من وزَید و جعفر. جعفر را گفت: «تو مشابهت داری به خَلق و خُلق من». جعفر حَجل شد. و مرا گفت: «تو از منی و من از تو». من حَجل گشتم.

ابوعبیده در معنی «خَجل» گوید که آن باشد که یک پای بردارد، و به یک پای برجَهَد، و این باشد به هر دو پای، الا آنکه برجستن باشد نه رفتن و بدرستی که مستمع را در حال سماع شوقی پدید آید از آنچه یاد کنند، و برجَهَد از جای خویش بر مثال کردار کسی که پیش محبوب رود. و چون داند که راه محبوب بسته است، تکرار کند برجستن را و بگردد گردشهای پیاپی.

و بدرستی که این برتو دری باشد که ظاهر شود در حال سماع، میان جسد و روح. و این از بهر آنست که جسد سفلانی است و او را از خاک آفریدهاند؛ و روح علوی است، او را از فرح آفریدهاند. پس روح بلندی جوید سوی عالم فوق که عالم وی است و تن فرو میآید به جای خود تا سکون او را واقع شود.

و بدرستی که این چیز از ایشان، بر سبیل فرح و خوشی در حال سماع باشد. و این ممنوع نیست، مگر آنکه نه از صفات محققان است. و حکایت کنند از ابی عبدالله احمد بن عطاء الرودباری که گفت: سر صادق در سماع سه چیز باشد: علم به خدای، و وفا بدان چیز که او بر آنست، و جمع کردن همت.

و آن جاًی که در آن سماع کنند، چند چیز باید: بوی خوش و آرام و نابودن اضداد و دیدن کَرَم. و سماع کنند سه معنی را بر محبت و خوف و رجا.

و حرکت بر سه نوع است: طرب است و وجد و خوف. طرب را سه علامت است: رقص و دست زدن و شادی. و وجد را سه علامت است: غیبت و برجستن و بانگ کردن. و خوف را سه علامت است: گریه و به روی زدن و فریاد کردن.

> فصل در فروع دین و احکام آن

اجماع کردهاند که واجب است آموختن آن قدر که به احکام شریعت جاهل نباشد از حلال و حرام، تا عمل موافق علم باشد که گفتهاند: هر وقت که علم از عمل برهنه شود، عقیم باشد؛ و چون عمل از علم خالی شود، سقیم باشد. و پیغامبر- صلّی اللّه علیه و سلّم- گفت «الحدیث»: «طلب العلم فریضة علی کل مسلم». و از مذهبها مذهب فقهای اهل حدیث اختیار کردهاند، و انکار نکنند اختلاف علما را در فروع؛ که مصطفی- صلّی اللّه علیه و سلّم- گفت «الحدیث»: «إخْتلافُ الْعُلماء رَحْمةُ». و سؤال کردند از یکی از آن عالمانی که اختلاف ایشان رحمت باشد. گفت: ایشان که چنگ در کتاب خدای تعالی زدهاند، جهد کنندگاناند در متابعت رسول، اقتدا کنندگان به صحابه رسول و ایشان سه گونهاند:

- اصحاب حدیث
  - و فقها
- و علمای صوفی.
- اما اصحاب حدیث به ظاهر حدیث رسول- صلّی اللّه علیه و سلم- کار کنند که آن اساس دین است. خدای تعالی گفت: «ما آتیکُمُ الرَّسُولُ فَخُذوُه وَما تَهیکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.» و پیوسته به سماع حدیث و نقل آن و اندیشه در آن و جدا کردن صحیح از سقیم آن کوشند و ایشان نگه دارندگان دیناند.
- و اما فقها فضیلت دارند بر اصحاب حدیث، بعد قبول علم ایشان به آنچه خاص شوند بدان از فهم و استنباط در فقه و حدیث، و نظر را تیز کردن در ترتیب احکام و حدود دین، و تمییز کردن میان ناسخ و منسوخ و مطلق و مقید و مجمل و مفسر و خاص و عام و محکم و متشابه. ایشان حاکمان دین و علمهای آناند.
  - و اما صوفیان متفق به اصحاب حدیث و فقها در معانی ایشان و جمله از متابعت هوی دور باشند و به ایشان دو گروه اقتدا کنند. و از صوفیان هر کس که این دو علم نداند، رجوع کند به ایشان در احکام شریعت و حدود دین، اگر ایشان اجماع کنند، صوفیان بر اجماع ایشان بروند؛ و اگر ایشان را اختلاف باشد، صوفیان طریق اولی تر و نیکوتر

بروند. و نه مذهب صوفیان طلب تأویلات و رفتن در شهوات بُوَد.

یس صوفیان بعد از این مخصوص گشته باشند به علمهای عالى و احوال ظريف. و سخن ايشان در علم معاملت بود، و غیب حرکات و سکنات و بلندی و شریفی مقامات. و این مانند توبت است و زهد و پرهیزکاری و صبر و رضا و توکل و محبّت و خوف و رجاء و مشاهده و یقین و قناعت و صدق و اخلاص و شکر و ذکر و فکر و مراقبه و اعتبار و وَجِل و تعظیم و اجلال و پشیمانی و شرم و جمع و تفرقه و فنا و بقا و معرفت مردم و مجاهدتها و ریاضتها و دقیقههای ریا و شهوت پوشیده و شرک پوشیده، و انکه چگونه از آن خلاص یابند. و ایشان را از علوم استنباطها است که بر فقها مشکل گردد و آن مانند عوارض و حقایق و عوایق وتجرید توحید و منازل تفرید و خفایات سرّ، و تلاشي حدث چون مقابله كنند به قديم، و پوشيدن احوال و جمع مفرقات و اعراض از عوضها و ترک کردن اعتراض. ایشان مخصوصاند به واقف شدن از مشکل این مسایل تا طلب کردند این احوالها، و سخن در صحیح و سقیم این منازل کنند که، ایشان نگاه دارندگان دین و اعیان اناند. یس اگر کسی را مشکل شود علمی از علوم سه گانه، بر او باد که رجوع کند به امامان ایشان. چنانکه اگر کسی را از علم حدیث مشکلی باشد، در آن مسأله رجوع به ائمّهٔ حدیث کند که علم حدیث و معرفتِ رجال ایشان را است. و کسی را که مشکل شود بر او از دقایق فقه، رجوع به علمای فقها کند. و آن کس را که مشکل گردد احوال ریاضتها و دقایق ورع و مقامات متوکلان، تا در این مسایل رجوع به امامان صوفی کند نه به دیگری، که اگر نه چنین کند خطا کرده باشد.

#### فصل در قول ایشان که تصوّف چیست، و آداب اهل تصوف

مختلف است جواب مشایخ در تصوف، همچنانکه احوال مختلف است، هر یک اِز ایشان جواب بحسب حال خود گفته است، و بر قدر آنکه سایل احتمال تواند کرد. مثلاً اگر سایل مرید بوده است، جواب او بر ظاهر مذهب بوده است از آنجا که علامت باشد. و اگر سایل متوسط بوده است، جواب او از آنجا بوده است که احوال اوست. واگر سایل عارف بوده است، جواب از حقیقت بوده است. و ظاهرترین جوابی آنست که یکی از ایشان گفته است که: اوَّل تصوف علم است و میان آن عمل و آخر آن موهبت، که علم مراد را کشف کند و عمل پاری طلب کند و موهبت به کمال امیدها رساند و اهل آن بر سه طبقهاند: مرید طالب است و متوسط رونده است، و منتهی رسیده است. مرید صاحب وقت است و متوسط صاحب حال است، و منتهی صاحب نفس است، و فاضلتر چیزی نزد ایشان شمردن نفسهاست. مرید در طلب مراد میرود، و از متوسط مطالبت آداب منازل میکنند که متوسط صاحب تلوین است که از حالی بحالی میرود که آن حال در زیادت است. و منتهی رسیده، و جمله مقامات را گذشته است و او در محل تمکین است، احوال او را متغیر نکند وترس بدو تأثیر نکند. چنانکه از زلیخا باز گفتهاند که در آن حال که صاحب تمکین بود در کار یوسف، دیدار پوسف در وی تأثیر نکرد چنانکه در دیگر زنان تأثیر کرد که دستهای خَود ببریدند و اگرچه او تمامتر بود در محبت از اىشان.

پس مقام مرید مجاهدت است و چشیدن تلخیها و دور بودن از حظوظ نفس و هرچه مراد نفس باشد. و مقام متوسط بر نشستن است در طلب مراد و مراعات صدق در جمله احوال و ادب را كار فرمودن در مقامات. و مقام منتهی صحو است یعنی باهوش بودن، و تمكین، و حق را اجابت كردن، از آنجا كه او را برخوانند. و یكسان باشد در حال سختی و آسانی و منع و عطا و جفا و وفا. خوردن او چون گرسنگی باشد، و خوابش چون بیداری بُود، از حظ خود فانی گشته باشد و حقیقت او باقی باشد. ظاهر او با خلق باشد و باطن او با حق باشد و حملهٔ این، نقل كرده شده است از احوال پیغمبر- صلّی الله علیه و سلّم- در اوّل حالی كه بودی در غار حراء. و همچنین حال اصحاب صفه كه در حال تمكین امیران و وزیران بودند و مخالطت به ایشان اثر نمیكرد.

فصل در ذکر هویدا کردن حکمهای مذهب

بدرستی که مذهب را ظاهر است و باطن. ظاهر آن ادب نگهداشتن است واخلق، وباطنِ آن فرو آمدن احوال در مقامات است واحق. نمیبینی که چون سیّد- علیه الصلوة و السَّلام- آن شخص را که در نماز بازی میکرد، فرمود که: اگر دلش ترسان بودی، اندام او نیز ترسان بودی. و آمده است که جنید- رحمه اللّه- ابوحفص حداد- رحمه اللّه- را گفت: یارانِ خود را ادب چنان کردی که سلطانان بنده را کنند؟ گفت: نه یا اباالقاسم. لکن نیکی ادب در ظاهر عنوان نیک ادبی است در باطن.

و سرِّى سُقطى- رحمه اللَّه- گفَت: نَيْک ادبى ترجمان عقل است. و نگاه داشتن ادب در آنچه ميان ايشان است، مقدم است به غير آن. نمىبينى که چگونه الله تعالى اهل ادب را مدح کرد، و بزرگى داد محل ايشان در حضرت وى، و گفت: «انَّ الَّذينَ يَغُضَّوُنَ اَصْواتَهُم عِندَ رَسُولِ اللَّهِ». الآنة.

و ابوعبداللّه خفیف- رحمه اللّه- روایت کند که رویم گفت-رحمه اللّه-:

#### ای فرزند عمل را نمک ساز و ادب را آرد.

و گفته اند: همه تصوف ادب است. هر وقتی را ادب است، و هر حالی را ادب است. هر و هر حالی را ادب است. هر که ملازم ادب شود به جای مردان برسد، و هر که بی ادب است او دور است از آنجا که پندارد که نزدیک شد و مردود گردد آنجا که امید قبول دارد.

و گفتهاند که: هرکه از ادب دور است از جمله خیرات دور است.

و گفتهاند: ادب نفس آنست که خیر او را معلوم کنی، و او را برخیر مشغول کنی و شر او را نیاموزانی و از آن منزجر گردانی.

و گُفته اند: ادب مهتر درویشان است و آرایش توانگران است.

و مردم در ادب بر سه طبقهاند: اهل دنیا و اهل دین و اهل خصوصیت از اهل دین.

اما آداب اهل دنیا بیشترین آن فصاحت باشد و بلاغت و حفظ علمها و اخبار یادشاهان و اشعار عرب.

و اما اهل دین اکثر اُدب ایشان ریاضت نفس باشد و تأدیب جوارح و تهذیب طبیعتها و نگاه داشتن حدود و ترک آرزوها و دور بودن از شبهتها و مسارعت بر خیرها.

و اما خاصانِ اهل دین، ادب ایشان نگاه داشتِ دلهاست و راست داشتن به نهان و آشکارا.

و تفاضل مریدان به علم است و از آنِ متوسطان به ادب، و از آن عارفان به همت.

و گفتهاند که: همت آنست که تو نفس را برانگیزی بر طلب معانی و قیمت هر مرد همت اوست.

و از ابوبکر واسطی حالِ مالک بن دینار و داود طائی و محمد واسع و امثال ایشان از عباد پرسیدند، گفت: این قوم بیرون نشدند از نفس مگر سوی نفس. یعنی ترک نعیم فانی کردند از بهر نعیم باقی.

و از جنید تفسیر این آیت که خدای گفت: «لایَسْأَلُونَ

النَّاسَ اِلْحافاً»، پرسیدند، گفت: علم ایشان، ایشان را منع کند که حاجتهای خود نه به خدای خود بردارند. و حصری گفت که: روز قیامت چون دوزخ زَفره زند، همه کس از بزرگ و خسیس گویند: نَفْسی نَفْسی، مگر محمد- صلّی الله علیه و سلّم- بحد شفاعت گردد و گوید: امتی امتی. نماند هیچ کس را نَفْسی بی علت، تا گوید: ربیّ ربیّ، تا بدانند که آدمی که محل حوادث است از کار علت

فصل در بیان اخلاق ایشان خالی نشود.

بزرگتر خصلت ایشان است. سؤال کردند عایشه را از خُلق رسول- صلّی الله علیه و سلّم- گفت: خُلق او قرآن بود که خدای تعالی گفت: «خُذِ العَفْوَ وَامُرْبِالْغُرفِ وَاَعْرِض عَن الجاهِلينَ.»

و پیغمبر- صلَّی اللّه علیه و سلّم- گفت «الحدیث»: «الااخبرکم باحبکم انی و اقریکم منی مجلساً یوم القیامة. قالوا بلی، قال احسنکم اخلاقاً الموّطون اکنافاً الذین یألفون». و گفت- صلّی اللّه علیه و سلّم- «الحدیث»: «سؤالخلق شؤم و اشرارکم اخلاقاً».

و ابوبکر کتانی گٰفت: تصوف خلق است. آن کس که خوی زیادتی دارد برتو، در تصوف بر تو زیادی دارد.

و خلق ایشان بردباری است و فروتنی و نصیحت و شفقت و احتمال و موافقت و احسان و مدارات و ایثار و خدمت و الفت و بشاشت و کرامت و فتوّت و جاه بذل کردن و مروّت و مودّت و سخا و عفو و وفا و حیا و تلطف و گشاده رویی و خوش زبانی و آرام و دعا و ثنا و نیکویی خلق و شکستن نفس و حرمت داشتن برادران و بزرگ داشتن مشایخ و رحمت کردن بر صغیر و کبیر و اندک داشتن آن چیز که بر داشتن آن چیز که بر او باشد.

و سؤال کردند از سهل بن عِبداللّه تستری- رحمه اللّه- از خُوی خُوشَ، گفت: کُمترین آن بار کشیدن است و ترک مكافات و رحمت بر ظالم و دعا كردن او را. این اخلاقَ صَوفیان اَست، نه َ آنکه قُومی دیگر گویند و آن را ماننده کنند به تصوف که ایشان طمع را زیادت نام نهند، و بدخویی را اخلاص گویند، و عیش و لذت بد را نیکویی گویند و پیروی هوی را ابتلاء گویند، و رجوع به دنیا را وصول گویند، و بدخویی را صَولَت گویند و فحش گفتن به زبان را ملامت گویند و نباشد این جمله طریق قوم. و حکایت کنند از ابی پزید بسطامی- قدّس الله سرّه- که روزی یکی از پاران خود را گفت: برخیز تا پیش آن کس رویم که مشهور کرده است خود را به زهد. هر دو قصد او کردند. چون او را دریافتند، از سرای خود به مسجد رفته بود. با پزید بدو نظر کرد، و او در مسجد خیو را به جانب قبله انداخت. یار خود را گفت: این مرد که بر ادب شریعت امین نباشد چگونه امین باشد بر آنچه دعوی میکند از مقامات اولیا و بازگردید و بر او سلام نکرد.

#### فصل در مقامات که مقام بنده است به حضرت خدای تعالی در عبادات

الله تعالى گفت: «وَما مِنّا اِلاّ لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ».

• اوَّل مقامی انتباه است، و این بیرون امدن بنده است از حد غفلت.

 پس توبه است، و آن رجوع است از ماسوی خدای تعالی، پس از آنکه رفته باشد با آنکه پیوسته پشیمان باشد و استغفار بسیار کند.

 پس انابت، و آن رجوع از غفلت است سوی ذکر و بعضی گفتهاند: توبه ترسیدن است و انابت رغبت و قومی گویند توبه در ظاهر است و انابت در باطن.

- پس ورع، و آن ترک کردن چیزی است که بر او مشتبه گشته باشد.
- پس محاسبت نفس است و آن نگاه داشتن زیادت
   آن از نقصان است و آنچه سود او باشد و زیان او.
- پس ارادت است، و آن استدامت رنج است و ترک راحت.
- پس زهد است، و آن ترک کردن حلال از دنیا است و رغبت از آن و شهوتهای آن بگردانیدن.
  - پس فقر است، و آن نابودن املاک است، و خالی شدن دل از آنچه دست از او خالی باشد.
- پس صدق است، و آن راستی نهان و آشکار است.
- پس تصبّر است و آن تحمل نفس است بر دشواریها و چشیدن تلخیها و این آخر مقامهای مریدان است.
  - پس صبر است، و آن ترک شکایت است.
  - پس رضا است، و آن لذت یافتن است به بلاء.
  - پس اخلاص است، و آن بیرون کردن خلق است از معاملهٔ حق.
    - پس توکل است بر خدای و آن اعتماد کردن است بر او که طمع از جمله زایل کند به جز از او.

#### فصل در بیان احوال ایشان

اما احوال که آن معاملت دلهاست، و آنچه فرو آید به دلها از صفای ذکرها.

جنّید گفت: حال چیزها باشد که به دل فرو آید، و همیشه نباشد.

- و از این جمله مراقبت است و آن نگرستن است به صفای یقین سوی مغیبات.
  - پس قرب است و آن جمع کردن همت است به حضرت خدای تعالی به غایب شدن از آنچه جز اوست.

پس محبت است، و آن موافقت دوست است در
 آنچه دوست میدارد و دشمن میدارد.

پس رجاء است، و آن راست داشتن حق است در
 آنچه وعده کرده است.

 پس خوف است و آن مطالعت دلهاست بحملهای باری- سبحانه و تعالی- و کینههای وی.

پس حیا است، و آن بازداشتن دل است از
گستاخی. و این از بهر آنست که نزدیکی اقتضای
این احوالها کند. و از ایشان هست که در احوال
نزدیکی نظر به عظمت خدای کند، و هیبت او، تا
ترس و شرم بر او غالب شود. و کس باشد که نظر
بر لطف خدای- عروجل و احسانِ قدیم او کند تا بر
دل او محبت و رجاء غالب شود.

 پس شوق است، و آن شیفتگی دل است نزدیک یاد کردن دوست.

 پس اُنس است و آن سکون است سوی خدای تعالی و استعانت به وی در جمله کارها.

پس طمانینت است و آن سکون است تحت مجاری قدرتها.

 پس یقین است و آن تصدیق است با آنکه شک برخیز د.

 پس مشاهدت است، و آن جداکننده است میان دیدهٔ یقین و دیدهٔ عیان، که پیغمبر- علیه السلام-گفت: «الحدیث»: «ان تعبدالله کاتی تراه فاته پراک». و آن آخر احوال است.

پس فوایح و لوایح و منایح باشد و حقیر آید عبارت از آن. «وَإِنْ تَعُدّوا نِعْمَتَ اللّهِ لاتُحْصُوها».

#### فصل.

#### در یاد کردن اختلاف راه و آنکه مقصود بکی است

و روشها که مختلف شود از بهر مختلف شدن حال قاصدان باشد و مقامات روندگان. و کس باشد به ذکر و نافلههای بسیار و مواظبت نماید در اَوراد.

و کس بُوَد که راه ریاضت و رنج سپرد، و نفس را مقهور کند در مخالفات.

و باشد که راه خلوت و عزلت سپرد، و از مخالطت با مردم دور شود طلب کردن سلامت را.

و باشد که پیوسته در سیاحت و سفر باشد، و غربت جوید از شهرها، تا کس او را نداند.

و باشد که پیوسته در خدمت باشد و جاه به برادران بخشد و شادی به دل ایشان رساند.

و باشد که همیشه در مجاهدت باشد و سختیها میکشد. و باشد که جاه خود را پیش خلق اسقاط میکند و بدیشان التفات نکند و به خیر و شر ایشان کار ندارد.

و باشد که راه عجز و اُنکسار سپرد. چنانکه خدای تعالی گفت: «وَآخَروُنَ اعتَرَفُوا بِذُنُوبِهِم خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيّئاً عَسَى اللّهُ اَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ.»

و باشد که پیوسته به تعلیم و نشستن با علما و سماع اخبار و حفظ علوم روزگار گذارد.

و هُر طَریق را موقفی است، حاجتمند به آن سوی موقفی، و دلیلی که او را باشد تا از حیرت سلامت یابد و از فتنه آمن گردد. یکی را گفتند که فلان کس بازگردید؟ گفت: نمیدانم رجوع، مگر آنکه راه ناخوش است از کم بودن روندگان.

**فصل در آنچه ایشان گویند در فضل علم** خدای تعالی گفت: «شَهِدَ اللّهُ اتَّهُ لاَ اِلَهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلاَئكَةُ وَاُولُوا الْعِلم قَائماً بالقِسْطِ.» اول ابتدا كرد به خود و مَلاَيكُه را دوَم گردانيد و اهل علم را سيوم.

و ييغمبر ً گفت- صلَّى اللَّه عليه و سلَّم-: «العلماء ورثة

و همو گفت- صلَّى الِلَّه عليه و سلَّم-: «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم». و هم مصطفى گفت- عليه الصلوة و السَّلام-: «الناس رجلان: عالم و متعلم و الباقي

و گفتهاند: علم روح است و عمل جسد و گفتهاند: علم اصل است و عمل فرع.

و بدرستی که جمله مشایخ ما علم را فضل نهادند بر معرفت و عقل که خدای تعالی به علم موصوف است و آنکه علم حاکم است بر عقل، و عقل حاکم نیست بر علم. و گفتهاند که: علم بی عقل منفعت نکند، همچنین عقل بی علم منفعت نكند.

و بعضی از حکما را گفتند که: ادب کی زیان دارد؟ گفت: چون عقل ناقص باشد.

و گفتهاند: ادب صورت عقل تو است، نیکو کن عقل خود را، چگونه که خواهی، و از فضل علم بود که هُدهُد با قلت خطر او جواب داد مر سلیمان را- علیه السَّلام- یا بلندی مرتبت او، به قوت علم و صولت او. فقال: «اَحَطَت بمالَمْ تُحِط به». آن به سبب علم بود، با آنکه سلیمان در تهدید و وعید او مبالغت میکرد.

در آداب سخن گفتن ایشان با یکدیگر

و آن آنست که در سخن گفتن قصد نصیحت و راه نمودن کند و طلب رستگاری و آنچه منفعت آن بازگردد بر جمله و نیز مردم را نگوید مگر به قدر عقلهای ایشان، که پیغمبر گفت- صلَّى اللَّه عليه و سلَّم- «الحديث»: «نحن معاشر الانبياء امرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم.» و نگوید در مسأله که از او سؤال نکنند و اگر سؤال کنند، جواب بر قدر تحمل سایل گوید. حکایت کنند از جنید-رحمه الله- که او را گفتند که: سایلی از تو سؤالی کند، و تو جوابی او را بگویی؛ پس دیگر همان سؤال کند و تو جوابی دیگر بگویی. گفت: جواب بر قدر سایل باشد، و اگر او از دیگری سؤال کند، باید که از مقامهایی که در آن نباشد، سخن نگویند و از چیزها که در آن استعمال نکنند، سؤال نکنند.

و یعضی گفتهاند: این روا باشد که پیغمبر صلّی اللّه علیه و سلّم- گفت «الحدیث» :«ربَّ حامل فقه الی من هو افقه منه».

و علم بذل نکند مگر اهل آن را. و بعضی گفتهاند که: بذل کردن مر اهل و نااهل را روا باشد که علم خود، به غیر خود نیبوندد۔

و باید که پیش کسی که عالمتر از او باشد، سخن نگوید، از عبدالله بن مبارک سؤال کردند به حضور سفیان ثوری-رحمة الله علیهما- عبدالله گفت: من پیش استادان سخن نگویم.

و بعضی گفتهاند که: علم نیک نیاید الا آن کس را که از وجد و فعل خود گوید.

و گفته اند آن کس که به خاموشی خود منتفع نشده باشد از سخن او منفعت نتوان گرفت.

و ادب آنست که سخن نگوید در علم پیش از وقتِ آن، که آفت بسیار از آن، پدید آید و از فواید باز ماند. و باید که حذر کند از طلب جاه و منزلت نزد مردم و از حطام دنیاوی، تا از آن کس نباشد که خدای تعالی او را منفعت نداده باشد به علم وی. و پناه گرفته است پیغمبر- صلّی اللّه علیه و سلّم- از علمی که منفعت نکند وگفته «الحدیث»: «من طلب العلم لیماری به العماء أو یجاری به السّفهاء أو لیصرف به وجوه النّاس فلیتبوّأ مقعده من النّار.»

و جهد کند که در آنچه شنیده است یا دانسته، کار کند؛ که گفتهاند: هر که چیزی بشنود از علم درویشان و بدان کار کند، بازگردد آن، و حکم کند در دلِ او؛ و شنوندگان نیز از آن علم منفعت یابند. و هر کس که بشنود و بدان عمل نکند، آن چون حکایتی باشد که مدتی در خاطر بماند و پس فراموش کند.

و گفته اند: سخن که از دل بیرون شود، به دل فرو آید؛ و سخن که از دل بیرون نشود و از زبان بیرون شود، به گوش محاوزت نکند. حکایت کنند که: شبلی جنید را گفت-رحمة الله علیهما-: چند عامه را منادی میکنم به حضرت باری عزّ اسمه. شبلی گفت: قومی که فنا کردند اسرار خود را به بهرهٔ نفس و بصرهای خود را بنگرستن، ایشان را کجا بر یاد خدای راه باشد.

و ابوبکر شبلی از جنید مسأله پرسید، او را گفت: میان تو و میان اکابر مردم ده هزار مقام است. اوّل مقامی این مسأله است که بدان ابتدا کردی.

فصل در یاد کردِ سخنان ایشان در غلبات

و اما آن سخنها که حکایت کنند از بایزید و دیگران، آن به نزد غلبه حال بوده است و قوَّت سکر و غلباتِ وجد، آن کلمات را قبول و رد نیست.

سهل بن عبدالله گوید: علوم سه نوع است:

 علمی از خدای، و آن علم ظاهر است، چون امر و نهی و احکام وحدود.

و علمی خدای را- عراق و جا است و محبت و شوق است.

 و علمی به خدای، و آن علم به صفات خدای است و نعمتهای وی.

و گفتهاند: علم ظاهر علم راه است، و علم باطن علم منزل. و گفتهاند: علم باطن از علم ظاهر استنباط کنند و دریابند و هر باطن که به ظاهر قایم نباشد، آن باطل است.

و گفتهاند: هرکه به گوش شنود حکایت کند، و هرکه به دل شنود پند گیرد، و هرکه عمل کند بدانچه شنیده باشد راه یابد و راه نماید.

و گفتهاند: علم آواز دهد مر عمل را، و او را بخواند؛ اگر

عمل او را جواب ندهد رحلت کند.

و گفتهاند: علم دریافتن چیزی است بدانچه آن بر آن است، و عقل بصر اوست و قوَّت در دل همان منزلت دارد که منزلت چشم از چشم که بدان حق از باطل جدا کنند و نیک را از بد.

و گفتهاند: عالم آنچه به حس دریابد، اقتدا بدان کند و عارف بدان راه یابد.

و گفتهاند: ورع فریفته نگردد.

و گفتهاند که: َ عقل آنست که ترا آگاه کند از موضعهای مهلک.

و گفتهاند: اصل عقل خاموشی است و باطنِ آن پوشیدنِ راز، و ظاهر آن اقتدا به سنت.

و گفته اند که: هرگه که هوی غالب شود، عقل بگریزد. و گفته اند: اگر خواهی که عاقل را از احمق بشناسی، به او حدیثی از محال بگوی، اگر قبول کند، بدان که او احمق است.

و گفتهاند: هرکه را پوشیده گرداند چیزی از علمهای وی، تو نظر مکن بر عیبهای او؛ اگر تو نظر کنی به عیب، برکت انتفاع علم از تو برخیزد.

#### فصل در ادبهای ایشان در حال بدایتِ

بدانکه اوَّل چیزی که بر مرید واجب است بعد از آنکه از

خواب غفلت بیدار شود، آنست که قصد پیری کند از اهلِ زمانه که امین باشد بر دین خود و معروف بود به نصیحت و امانت و شناسندهٔ راه باشد. پس مرید نفس خود را تسلیم وی کند و اعتقاد کند که او را مخالفت نکند و باید که صدق با او قرین باشد.

پس شیخ را لازم است که او را دلیلی کند به راه، و چگونگی بازگشتن به حضرت خدای؛ و آسان گرداند بر مرید راه رفتن و شرایع اسلام او را تعلیم کند به مقدار حاحت.

و اوّلیترین چیزی که مرید را حاجت است تصفیتِ طعام و شراب و مَلْبس است که، هر که مرید را بدین چیزها دلیلی کند، زیادتِ در حال وی پدید آید که، پیغبر گفت- صلّی اللّه عليه و سلّم-: «طلب الحلال فريضة بعدالفريضة.» و بعضًى گفتهاند: طلب حلال كردن بر همه فريضه است و ترک حلال کردن بدین گروہ فریضہ است مگر ًبر حد ضرورت. پس قضا کردن در آنچه از وی فوت گشته باشد ازِ فُرَايض بُوَدَ. پس مظلمهها را ردٍ کردنٍ بر اهل آنٍ فريضه است، كه پيغمبر گفت- ڝلّى اللّه علَيه و سلّم-: «ردّ دانق من حرام يعدل عنداللّه سبعين حجّةً». و از مظلمهها هرچه غیبت و دشنام و سخن چینی بود، حلالی از ان بخواهد و استغفار کند صاحب ان را. و هرچه کرده باشد از ضرب و قطع و جراحت، ان را قصاص باشد. یس از این معرفت نَفْس باشد و آن را به ریاضت ادب کردن. و نفس را دو صفت است: حریص بودن در شهوت*،* و مانع شدن از طاعت. آن را به مجاهده رام گرداند، و مجاهده آن باشد که هرچه نفس بدان الفت گرفته باشد، او را از آن منع کند و او را بر مخالفت هوی دارد و از شُهوتها باز دارد، گرفته گرداند او را بر رنجها، و چشیدن تلخیها را. و او را به ورد بسیار کردن و پیوسته روزه داشتن و نماز نافله کردن دارد تا آنکه پشیمان گردد از آنچه خلافِ فرمودهٔ خدای و رسول باشد و از عادتهای بد باز دارد و جهد کند تا خواب را به بیداری بدل کند و سیری را به گرسنگی و آسایش را به سختی.

پُس آنگه از جمله تایبان باشد که مخصوص گشته باشد به محبت خدای، که خدای- عزَّوجلَّ- میگوید: «اِنَّ اللَّهَ یُجِبُّ النّواس:»

و پيغمبر گفت- صلّى اللّهِ عليه و سلَّم- «الحديث»:

«الشاب التائب حبيب اللَّه».

و از ایشان باشد که خدای تعالی مبدل کرده باشد بدیهای ایشان به نیکیها و از جملهٔ آن بندگانی باشد که مخصوص گشته باشند به دعای بردارندگان عرش. چنانکه خدای-عنوّوجلّ میگوید: «الّذینَ یَحْمِلُونَ الْعَرِشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْد رَبِّهم وَيؤمِنُونَ به وَ یَسْتَغْفُرونَ لِلَّذینَ آمَنُوا رَبِّنا وَسِعْتَ کُلَّ شَیء رَحمةً وَعلماً فَاَغفِر للذّینَ تابوا و اتَّبعوا سَبیلَکَ». تا آنجا که میفرماید: «وَذَلِکَ هُوَ الْفَوزَ الْعَظیم». پس این قوم را عظمت باشد که حاملانِ عرش، دعاگویان ایشاناند. «لِمِثْلِ هَذَا فَلْیَعْمل الْعَامِلُونَ وَفِی ذَلِکَ فَلْیَتْنا فَس الْمُتَنافِسُونَ.»

توبت فرض است بر جملهٔ مؤمنان که خدای تعالی
میگوید: «وَتُوبُوا اِلَی اللّهِ جَمیعاً ایَّة الْمُؤمِنُونَ». و
میگوید: «وَمَنْ لَمْ یَتُبْ فَاُولئکَ هُمْ الظَّالِمُونَ».
و بعضی مشایخ گفتهاند غافل گشتن از توبتِ گناهی که
کرده باشی، بَنَر از آن باشد که بدان گناه مشغول باشی و
آن کس را که پیش از توبت بمیرد سرو کارش با خدای
عزَّوجلِّ است «وَاِنَّ رَبَکَ لَدُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلیَ ظُلمهم
وَاِنَّ رَبَّکَ لِشَدیدُ الْعِقَابِ». و وقتِ توبت باقی است، تا جان
به حلقوم نرسد، و تا آنگه که در توبه فرو بسته شود که آن
وقت «لاَیَنْفع نَفْساً اِیمانُها لَمْ تَکُنْ اَمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ کَسَبَتْ

پس از توبت، ملازم پرهیزکاری باشد در جمله احوال خود؛ و بداند که حساب او خدای- عرَّوجلَّ- کند باستقصاء و میگوید: «وَاِنْ کانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ اَتَیْنا بِها وَکَفی بِنا

حاسبينَ».

و چون درست گشته باشد او را مقام توبه و پرهیز کاری و در مقام زهد شروع کرده باشد، ان وقت او را رسد که مرقع بیوشد. و مرقع نه بدان جهت پوشد، تا بدنژاد گردد، و چون نقد نبهره شود. و بدرستی که این قاعده برخاسته است، و تمییز برداشته گشته است، و کار از نظام افتاده؛ تا از این سبب فساد پراکنده شده است، و ستیز ظاهر گشته. پس پوشندهٔ مرقع را واجب است که نفس خود را ادب کند و آن را ریاضت دهد به مجاهدات و رنجها کشیدن و تلخیها چشیدن و تحمل سختیها کردن و به ادب گشتن، و ر سیدن به مشایخی که اقتدا را شایسته باشند، و احکام و حدود دین را و اصول مذهب و فروع ان بدانسته. و ان کس که بدین صفت نباشد، حرام باشد او را شیخ طلب کردن و ارادت نمودن۔

و گفتهاند: آن کس- که خود را ادب بنکرده است بدانکه عیبهای خود را نبیند، و احمقی نفس نداند، علم زایل کردن اخلاق بد معلوم ندارد- روا نباشد که بدو اقتدا کنند. پس نفس ً خود را به مجاهدت دارد و تفقد کند زیادت او را از نقصان و انچه سود و زیان او باشد و حال خود را بر شیخ عرض میکند آن چیز که بدو آشکارا میشود در هر وقتی که گفتهاند: «نباشد عاقل و لبیب آن کس که عرض نکند

درد بر طبیب».

و حكايت كردهاند از شيخ ابي محمد بن سلمه- رحمة الله علیه- که گفت: هرمرید که در شبانروزی او را چندین و چندین مسأله درست نگردد، او براه نرفته است.

و حکایت کنند که جماعتی از مریدان پیش شبلی حاضر شدند و هیچ مسألهای نمیگفتند۔ شبلی این شعر انشاد

کرد. شعر: حزنــاً بالوالــه الصــبّ أن يــرى

منــازل من يهــوى معطّلــة قه

معنی آنست که: بَسْ است آن اندوه شیفتهٔ عاشق را که

بیند جای آن را که دوست دارد. یعنی معشوق فرو گذاشته خالی،

و بعد از این باید که مرید مطالبت کند نفس خود را به منازل این مقامات، که تقریر کرده شد، بر ترتیب آن. و از یکی آن مقامات انتقال نکند، مگر پس از تصحیح آداب آن. چنانکه به زهد مشغول نگردد تا از ورع فارغ نگردد و نیز آنچه مانند آنست، تا جمله معاملات بدان باز گردد. بعضی گفتهاند که: عملی که دل را به حرکت آورد، شریفتر از عملی باشد که جوارج را به حرکت اورد. و پيغمبر گفت- صلَّى اللَّه عليه و سلَّم- «الحديث»: «لووزن إيمان أبي بكر بايمان اهل الارض لرجح». و يبغمبر گفت-صلى الله عليه و سلم- «الحديث» : «مافاق ابوبكر بكثرة الصّلاة و الصيام و لكن بشيء كان في قلِبه». و از بهر اين که حال وی بعد از وفات پیغمبر- صلی الله علیه و سلم-ظاهر شد، چیزی که به دیگری ظاهر نشد که به منبر بر رفت، خدای را ُعرِّوجلَّ - ثنا گَفت. پسَ گفت: آن کسَ کُه از شما بندگی محمد میکرد، بدرستی که محمد وفات کرد و بمرد؛ و ان کس که بندگی خدای محمد میکرد، خدای زنده است که نمیرد و نیز با اهل ردت مقاتله کرد تا اسلام را نگه داشت.

و بعضی از مشایخ گفتهاند که چون معاملت به دل بازگردد، اندام برآساید، آن هنگام به عمارت باطن مشغول گردد و مباشرت احوال کند، اسرار را مراعات میکند، و آنفاس را میشمارد که، گفتهاند: عبادتِ درویش، خاطر را نفی کردن است و پرهیز کردن از جمله پرهیزکاریها. و باید که بدایت خود را تباه نگرداند به گفتار کسی که مدح کند؛ بلکه رجوع کند بدان چیز که از نفس خود بشناسد، که گفتهاند: سماع الفاظ نه چون مشاهدهٔ الحاظ باشد. و نفس خود را خدوم کند به روزه و قیام شب و خدمت برادران.

· جنید گفت- رحمة اللّه علیه-: هر مرید که روزه ندارد و به شب نماز نکند، همچنان باشد که آرزوی آن کند که صلاح او در آن نباشد.

و بعد از این باید که نگاه دارد اوقات خود را در تصرف کردن از خیر کم چون وقت فوت شد، درنتوان یافت.

پيغُمبَّر گُفتُ- صلَّى اللَّه عليه وَسلَّم- «الحَديَثَ» : «لاينبغى للعاقل أن يكون شاخصاً الا في ثلاث مرّمة لمعاشٍ او تزوّد لمعاد اولذّة في غيرمحرّم».

و امیرالمؤمنین علی - رضی الله عنه - گفت: سزاوار است مؤمن را که او را چهار ساعت باشد: ساعتی که با خدای خود مناجات کند؛ و ساعتی که در آن حساب نفس خود کند؛ و ساعتی که ییش علما رود، آن عالمانی که او را بینا گردانند به امر خدای و او را نصیحت کنند؛ و ساعتی که خالی دارد میان نفس و لذتهای آن در آنچه حلال باشد، و نفس آن را احتمال تواند کرد.

و جریری گفت: -رحمة اللّه علیه- پیش جنید- رحمه اللّه-رفتم، و او غمگین بود. گفتم او را که چه بوده است ترا؟ گفت: واردی آن مرا فوت شده است.

من گفتم: آن راً اعاًدت ًكن. گفت: چگونه باشد كه اوقات معدود است!

و بعضی گفتهاند: آنکه به یک گام سابق گشت، اگر صادق است او را در نتوان یافت.

و واجب است مرید را که ظاهر را از اَوْراد خالی نگرداند، و باطن را از ارادت، تا به واردات رسد؛ آن وقت با او واردات بُوَد نه وردها و ارادت.

بعضی از مشایخ مُورِش تسبیح دردست مریدی دید، گفت: با آن چه میکنی؟

گفت: تسبیحها را بدان میشمارم.

گفت: بر تو باد که سینآت را برشماری نه تسبیحات را. و باید که خدمت برادران غنیمت داری و آن را مقدم داری بر نافلهها، که عایشه- رضی الله عنها- روایت میکند که: ندیدند پیغمبر را- علیه الصلوة و السّّلام- که فارغ بودی در میان اهل خود؛ یا نعلین از بهرِ مسکینی برهم نهادی با جامهٔ بیوه زنی برمیدوختی.

و ابوعمرو زُجاج حکایت کند که: من مدتی مدید پیش جنید بودم و هرگز او مرا ندید، الا که من مشغول بودم به نوعی از عبادت و با من در آن ایام هیچ سخن نگفت تا روزی از روزها که موضع از جماعت خالی شد و من برخاستم، و جامه را برکشیدم و آن موضع را جاروب زدم و پاک کردم و آب بزدم و جای طهارت را بشستم. شیخ بازگردید و نشان کرد، در من بدید، مرا برخواند، و مرحبا گفت و دعا بر من میکرد؛ و گفت: نیکو کردی، بر تو بادا که این میکنی و سه بار باز گفت.

و مرید را کراهت باشد که از استاد مفارقت کند، پیش از آنکه چشم دلش گشاده شود، بلکه بر او واجب است که صبر کند تحت امر و نهی او در خدمت شنخ.

صبر کند تحت اُمر و نهی او در خدمت شیخ. و از بعضی مشایخ گفتهاند که: هر آن کس که به فرمانهای شیخ و ادبهای وی مؤدّب نگشته باشد، قرآن و اجادیث او را ادب نتواند کرد.

و گفتهاند: نشان مرید سمع و طاعت است و باید که مرید خود را از لذتها و آرزویها نگاه دارد، که بعضی از مشایخ گفتهاند: چون مرید را بینی که ایستاده باشد واشهوتها، و حظ نفس را طلب کند، بدانکه او دروغ میگوید، و کذاب است. و اگر متوسط بینی که غافل باشد از حظ دل خود و نگاه داشتن احوال خود، بدانکه او کذاب است. و چون کسی را بینی که اشارت به معرفت میکند و آن کس تمییز میکند میان مدح و ذم و قبول و رد بدانکه او کذاب است.

و جنید- رحمة الله علیه- گفت: اگر نه نشانها بودی، هر یکی از آدمیان دعوی سلوک طریقت کردی. و خدای تعالی میگوید: «فَلَعَرَفْتَهُم بِسیماهُمْ وَلَتَعْرِفَتَّهُم فی لَحْنِ الْقَوْلِ». و واجب است بر مرید که بداند که: درست نشود وی را هیچ حال و مقام و عبادت، مگر به اخلاص. و اخلاص آنست

که عمل پاک باشد از ریای خلق، که روایت است از پیغمبر- علیه السَّلام- که گفت: خدای عزَّوجلَّ میگوید «الحدیث» : «أنا أغنی الشّرکاء عن الشرک، فمن عمل لی عملاً اشرک فیه معی غیری، فانا بریء منه.» و بعضی از ایشان گفتهاند که هر حق که انبازِ باطل گردد، آن بیرون شده است از قسمت حق سوی قسمت باطل، که حق غیور است.

اما باک نباشد بدانچه ظاهر شود از احوال و عبادتهای او، که او قصد اظهار آن نکرده باشد. و درست نگردد او را اخلاص، مگر بدانکه قدرت خلق، ضعف ایشان بداند، و اندکی سود و زیان ایشان معلوم گرداند. همچنانکه ابراهیم خلیل- علیه السَّلام- وصف کرد خلق را، و گفت: «لِمَ تَعْبُدُ مالایَسْمَعُ وَلایْبْصِرُ وَلا یُغْنی عَنکَ شَیْئاً». و پیغمبر- صلَّی اللّه علیه و سلَّم- گفت: «لایجد احدکم حلاوة الایمان حتی تعلم ان ما اصابه لم یکن لیخطئه و ما أخطأه لم یکن لیصیبه». و هم او گفت- علیه الصَّلوة و السَّلام-: «إنّ من علی رزق اللّه، و أن ترضی النّاس بسخط الله و أن تحمدهم علی رزق اللّه، و أن تذمهم علی مالم یأتیک الله فانّ رزق اللّه میگوید: «وَانْ یَمسکَ اللّهُ بضرِّ فَلاَ کاشِفَ لَهُ اِلاّ هُوَ اِنْ یُردِکَ بِخَیْر فَلاَرادَّ لِفَضْلِهِ».

فصل در آداب مراعات کردن مر نفس را

و جهد کند که نفس را مراعات کند، و معرفت اخلاق نفس بداند که نفس فرماینده باشد به بدی. و غافل نشود از نفس، و اگرچه به انتهای معرفت رسیده باشد که مصطفی- علیه الصَّلوة- پناه گرفت به خدای از شرّ نفس. و امیرالمؤمنین علی- رضی اللّه عنه- میگوید: «نیستم من و نفس من، مگر شبانی که گوسفند را میچراند. هرگاه که از جائی گوسفندان را بهم میآورد، از دیگر جانب

پراکنده میشوند.»

و ابوبکر وراق- رحمه اللّه- گفت: نفس ریا کننده است بر جمله احوال و نفاق کند در بیشترین احوال و شرک آورنده است در بعضی احوال <sub>ه</sub>

واسطی گفت رحمة الله علیه: نفس بتی است و بدان نظر کردن شرک است و نظر کردن در آن عبادت است. و گفتهاند: مَثَل نفس در پیدا کردن نیکی و پوشیده داشتن بدی همچون اخگر است که رنگ اخگر نیکو باشد و لکن سوزاننده بُوَد.

و اگَرَ نفس َرا برنجانند، زود توبه کند؛ و اگر او را فرو گذارند، از پی مرادها برود، و از خدای اعراض کند. خدای تعالی میگوید: «وَاِذَا اَنْعَمنا الْإِنْسانِ اَعْرَضَ وَئاۤ بِجانِبِهِ، وَاِذا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعاءِ عَرِيض.»

و گفتهاند: مَثَل نفس چون أَبی ایستاده است که صافی شده باشد. اگر آب را بجنبانی، هرچه در زیر آن باشد از لُوش و نَثْن پدید آید.

و بداند که خدای تعالی از نفس همان طلب میکند که از بندگان طلب میکند و در هرچه خدای تعالی از بندگان، که خدای را ثنا گویند و خدای را شکر کنند، نفس را همین می فرماید. و خدای تعالی بندگان را می فرماید تا مخالفت امر و نهی او نکنند و نفس را همچنین می فرماید. و از بندگان درمی خواهد که موصوف شوند به سخا و کرم و از نفس همین طلب میکند.

و گفتهاند: نفس لطیفهای است که آن را به ودیعت در قالب نهادهاند و نفس محل اخلاقِ نیک است، همچنانکه بصر محل رؤیت است، و گوش محل سمع است، و بینی محل شم.

و گفتهاند: روح کانِ خیرِ است، و نفس معدن شرو عقل روح را در زندان کند و آرزو نفس را در زندان کند و توفیق خدای مددِ روح کند و خذلان خدای مددِ نفس کندو دل با یکی باشد که غالب تر بُوَد از دو لشکر. و مرید را باید دانست که کارها سه گونه باشد: یکی آنکه راستی آن هویدا است، متابعت آن واجب باشد. و کاری که بیراهی آن روشن است، واجب باشد دوری از آن و کاری که در مشیّت باشد، یعنی که نداند که خیر است یا شرّ؛ واجب باشد ترک کردن آن تا هویدا گردد نیک و بد از جهت علم یا از جهت علم یا از جهت عقل.

و گفتهاند که چون ترا دو کار باشد که به شک افکند ترا که کدام خیر است و کدام شرّ، بنگر بر یکی که از مراد تو دور باشد که خیر در آن است.

و بَرَ مرید واجب است که تبدیل اخلاقِ بد کند، چون کبر و کینه و حرص و امید و حسد و منازعت و غیبت، و در برادران افتادن و بدگمان شدن و شوخی کردن و جز از اینها از اخلاق بد، که او را ضد کند به اخلاق پسندیده.

## فصل در ذکر آدا*ب* در صحبت دیگران

گفتهاند: تنهاًئی مردم بهتر است از همنشینِ بدنژاد. و همنشین نیک بهتر باشد از آنکه مرد تنها نشیند. و پیغمبر-علیه الصَّلوة- گفت «الحدیث»: «المر علی دین خلیله، فلینظر اَحدکم من یخالک». و همو گفت «الحدیث»: «المؤمن الّذی یخالط الناس و یصبر علی اذاهم و فی الکل خیرٌ». و گفت علیه السَّلام: «لاخیر فیمن لایألف و لایؤلف.»

و از ابوحفص نیشابوری سؤال کردند از احکام فقراء و آداب ایشان در صحبت. او گفت: حرمتِ مشایخ داشتن و زندگانی نیک کردن با برادران؛ و کودکان و خُردان را نصیحت کردن؛ و ترک صحبت قومی که نه از طبقهٔ ایشان باشند کردن؛ و پیوسته ایثار کردن و ازذخیره دوری جستن؛ و یاری دادن در کار دین ودنیا.

و از آداب ایشان آنست که صحبت با کسی کند که از او فایدهای به خیر باشد. و گفتهاند: اولی تر به صحبت کسی، آن کس باشد که در اعتقاد موافق تو باشد. خدای تعالی گفت: «و لاتؤمنوا الالمن تبع دینکم». و صحبت با کسی نکند که در مذهب مخالف باشد و اگر چه خویشاوند باشد. نمی بینی که چون نوح - علیه السلام - گفت: «إِنَّ أَبنی مِنْ اَهْلِکَ». اَهْلی»؛ چگونه او را جواب آمد: «اِنَّهُ لَیْسَ مِنْ اَهْلِکَ». و روایت کنند از مصطفی - علیه الصَّلوة و السَّلام - که چون آیت «لاتجد قوْماً یُؤمِنُونَ بِاللّهِ وَالْیَوم الآخِرِ یُوادُّونَ مَنْ حادَّ اللّهَ وَرَسُولَه » فرو آمد، پیغامبر گفت «الحدیث»: «اللهمّ لاتجعل لفاجر عندی یدا فیحبه قلبی بل یصحب من یثق لاتجعل لفاجر عندی یدا فیحبه قلبی بل یصحب من یثق بدینه و امانته و مذهبه فی ظاهره وباطنه.» بدینه و امانته و مذهبه فی ظاهره وباطنه.» نمایند و رنج از ایشان بردارند و به رنج کشیدن ایشان نمایند و بر ایشان انکار نکنند، مگر در چیزی که احتمال کنند و بر ایشان انکار نکنند، مگر در چیزی که مخالف باشد و بشناسد هر یکی را قدر او بر مرتبت وی. مخالف باشد و بشناسد هر یکی را قدر او بر مرتبت وی. مخالف باشد و بشناسد هر یکی را قدر او بر مرتبت وی. عاهل باشد، به قدرِ مردان علیه باشد.

و همو گفت: استخفاف نکند به قدرِ مردان، الا کسی که او را قدر نباشد و یا راه نماید یار خود را به عیبها که یار از آن غافل باشد و دلیلی کند او را بر آنچه صلاح حال وی در آن بود، که پیغمبر گفت- صلّی الله علیه و سلّم-: «المؤمن مرأة المؤمن».

و امیرالمؤمنین عمر- رضی اللّه عنه- میگوید: رحمتِ خدای بر آن مردی باد که عیبهای من به من نماید.

و از آداب ایشان یکی آنست که صحبت با هر کس به قدر حال او کند، و آنچه لایق او باشد. چنانکه صحبت با هر کس به قدر و بزرگان به احترام و خدمت و توقیر کنند و به کار ایشان قیام نماند و صحبت با همسران به گشادهروئی و گستاخی و موافقت و نیکوئی کنند و به حکم وقت با ایشان باشند. و حکایت کنند از ابی العباس بن عطا که پیش یاران خود پای دراز کرد و گفت: ترک ادب نزدیک اهلِ ادب، ادب است.

و جنید میگوید- رحمة اللّه علیه-: چون دوستی دُرست گشت، شرطهای ادب بیفتاد.

و روایت کنند که ایوبکر و عمر- رضی اللّه عنهما- نزدیک مصطفی- صلّی اللّه علیه و سلّم- بودند و عثمان- رضی اللّه عنه- درشد، و سید- علیه السَّلام- تن را بپوشانید و جامه راست کرد و بنشست. این چیز از پیغمبر- صلّی اللّه علیه و سلّم- سؤال کردند، گفت: «الا أستحیی من یستحیی منه الملائکة». حشمت عثمان اگرچه بزرگ است، فامَّا حالتی که میان پیغامبر و میان ابوبکر و عمر بود، صافی تر بود.

و باید که مداهنه نکند با یاران در آنچه مخالف مذهب باشد که، رویم- رحمة الله علیه- گفت: خیر صوفیان در آنست که با یکدیگر میکاوند، چون نِقار برخاست، هلاک شوند. و باید که فروتنی کند چون نِقار برخاست، هلاک شوند. که، روایت کنندکه: امیرالمؤمنین عمر- رضی الله عنه- بفرمود تا ناودان سرای عباس بن عبدالمطلب رضی الله عنه بکنْدَند که در راهی بود میان صفا و مروه. عباس او را گفت: چیزی که پیغامبر به دستِ خود بنهاده بود، بکندی! عمر گفت: چون حال چنین است رد نکند باز جای خود، الا دست تو که عباسی و ترا هیچ نردبان نباشد جز دوشِ عمر، پس عباس بر دوش عمر رفت، و آن را بجای خود بازنهاد.

و باید که صحبت با کمتر از خود به شفقت و راه نمودن و ادب کردن کند و از ایشان هرچه حکم مذهب باشد بردارد، و ایشان در آن صلاح ایشان و ایشان در آن صلاح ایشان بود، نه بر آن صلاح ایشان بود، نه بر آنچه مراد ایشان بود. و دلیل آن باشد که فایدهٔ ایشان در آن بود، نه آنچه آن را دوست دارند و باز دارد ایشان را از آنچه به کار ایشان نیاید که خدای تعالی ذمّ میکند عالمان و زاهدان را، سبب آنکه ایشان ترک کردند زجر قوم خود را از مُنکرات که، گفت تبارک و تعالی: «لَوْ

لَىئِسَ ماكانُما يَصْنَعُونَ.»

و باید که صحبت با استاد به متابعت امر و نهی وی کند و صحبت با وی از روی حقیقت خدمت باشد نه صحبت. ایومنصور مغربی را گفتند: چه مدت صحبت کردی با ایی عثمان؟ گفت: او را خدمت کردم نه صحبت.

و به خدمت استاد قیام کردن واجب است، و به حکم او صبر کردن و ترک مخالفت او در ظاهر وباطن و قول او را قبول کردن و در هرچه او را پیش آید رجوع باشد و تعظیم و حرمت او کردن و از انکار وی دور بودن پنهان و اُشکارا. خدای تعالی میگوید: «فَلا وَرَبِّکَ لایُؤمِنُونَ حَتَّی یُحَکَّمُوکَ

فِيما شَجَرَ بَيْنَهُم».

و گفتهاند: شیخ میان قوم خود چنان است که پیغمبر میان امت و بعضی از پاران جنید از جنید سؤال کردند. جنید جواب گفت آن را؛ و آن شخص با وی معارضه میکرد، در آن چيز، جنيد گفت: «و ان لم تؤمنوا لي فاعتزلون». و باید که صحبت چنان باشد که صحابه واپیغامبر- علیه الْصلوة- مىكردند، كه ايشان مودب شده بودندٍ به اداب قرآن. خداي تعالى گفت: «لاتُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ» و گفت تبارک و تعالى: «لاتَرْفَعُوا اَصْواثَكُمْ فَوْقَ صَوْتٍ النَّبِي». و گفِت عرَّوجل: «لاتَجْعَلُوا دُعاء الرَّسُول بَيْنَكُمْ كَدُعاء بَعْضِكُمْ بَعْضاً.»

و بعضی از مشایخ گفتهاند: آن کس که حرمت آن که از او ادب یافته است، تعظیم نکند از برکت آن ادب محروم

شود.

و گُفتهاند: هرکس که استاد را گوید که: چرا؛ هرگز فلاح نىاىد.

و باید که صحبت با خدمتکار به تلطف نکند که، انس بن مالک- رضی اللّه عنه- میگوید: ده سال خدمت مصطفی عليه الصَّلوة و التحيّة- كردم، هرگز ترش رويي نكرد با من و مرا باز نزد و نه گفت مرا بسبب چیزی که کرده بودم که: چرا کردی و از بهر چیزی، که بنکرده بودم، که چرا نکردی؟ و بودی که با من مزاح کردی و مرا گفتی: یا ذَا الاذَنيْن.

و باید که با غریبان صحبت با خوش خویی و گشاده رویی کُند و حسن ادب، و ایشان را خاص گرداند از میان همسران که بدو فرو آیند. پس به قدر کوشش ایشان را خدمت میکند و گرامی دارد و هر مراد که ایشان را بود بجای آورد و به حکم ایشان صبر کند که خدای تعالی مدح آنصار میکند و گِفت: «یُجِبُّونَ مَنْ هاجَرَ اِلَیْهم». و خدای تعالى گفت: «وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُواْ». و كَفَتْ عَزُّوعَلا: «اُولئَکَ بَعْضُهُم اَوْلياءُ بَعْضٍ.»

و صحبت با جاهلان به صبرً جمیل و خوشِ خویی و مدارات و احتمال کند و به نظر رحمت برایشان نگرَد، و از نعمت خدای داند که در مقام جهّال نباشد و نیست. و اگر روپاروی چیزی کنند که او را کراهیت باشد بردباری کند و جُوابُ نگوید بزیادت از آنَ مقدار که انبیا- علیهم السلام-در جواب قوم خود گفته است در هنگامی که نسبت صَلَالت و جهالت و سفاهت با ايشان كردند. «يا قَوْم لَيْسَ بى صَلالَةً». و در آيت ديگرِ: «يا قَوْم لَيْسَ بى سَفاُهَةٌ وَلِكِنَّى رَسُولَ مِنْ رَبِّ العالِّمِينَ وَ إَذا خاطِّبَهُمْ الْجاهِلُونَ قَالُوا سَلاَماً سَلامٌ عَلَيْكُم لاَتَبْتَغي الجاهِلينَ». و آن كس را که جهلِ وی قوی تر بیند جِلم با َوی اولی تَر باشد که، خِداًی تعالى كُفت: «قُلْ لِلَّذينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذينَ لِايَرْجُونَ اليَّامَ اللّهِ». و خدٍاى تعالى گَفَت: «وَإِنَّ تَصّْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَاَنَّ ذَٰلِكُ ُمِنْ عَزْمَ الأُمُورِ».

و مردی شعبی را دشناِم میدادٍ، و فحش میگفت؛ اِو را كَّفِتً: ۚ«انْ كُنْتَ ۖصَادِقاً فَعْفَرَ اللّه لِي و انَّ كُنْتَ كاذِباً فَعْفَر اللَّه لَکَ». یعنی: اگر تو راست میگویی، خدای مرا بیامرزد؛ و اگر دروغ میگویی، خدای ترا بیامرزاد. و باید که صحبت با اهل و فرزند بحسن و شفقت کند و ادب کند ایشان را بامدارات و ایشان را بر طاعتِ میدارد که خدای تعالی گَفت: «قُوآ اَنْفُسَکُمْ وَاَهْلیکُمْ ناراً». در تفسیر گویند که: یعنی ایشان را ادب کنید و ایشان را به دین نگاه دارید از آتش.

و باید که با اَهل خود به حکم خدای تعالی مباشرت کند که می فرماید: «فَاِمْساک بِمَعْروُفٍ اَوْ تَسْریحُ بِاِحْسانٍ». و باید که نفقه که بر ایشان کند حلال باشد.

و کراهیت است صحبت با نوجوانان که در آن آفت بسیار باشد، و هر که مبتلا شد بدان که صحبت با ایشان بر شرط سلامت کند، و دل را و جوارح را از ایشان نگاه دارد و ایشان را ریاضتها فرماید و ادب کند و با ایشان گستاخی نکند.

و بعضی از مشایخ گفتهاند که رغبت جوانان در صحبت بزرگان نشان توفیق است، و دریافت و رغبت بزرگان در صحبت کودکان بی راهی و حماقت است. و صحبت با برادران چنان باید که به هر چیز که بر آن قادر بود از موافقت، آن را محافظت کند و از محافظت ایشان دور باشد مگر در آن چیز که شرع روا ندارد و دور شود از کینه و حسد و ملازمت نماید به چیزی که از یکدیگر بسلامت باشند.

و صحبت با پادشاهان بسمع و طاعت کند، الا در معصیت خدای تعالی یا در مخالفت سنتی. خدای تعالی میگوید: «اَطیعُوا اللَّهَ وَ اَطیعُوا اللَّاسُولَ وَاوُلِی الْأَمرِ مِنْکُمْ». و او را دعا گوید و خاموش شود از چیزی که در آن خلل وی باشد. روایت کنند از حسن بصری- رحمة اللّه علیه- که چون حجاج بمرد، او گفت: رحمت خدای تعالی بر مردی باد که روزگار خود را بشناسد و زبان خود را نگاه دارد و مدارات کند سلطان را.

و اما پیش ایشًان رود که عادلاند، تا آن کس که عادل است، از جملهٔ هفت قوم است که خدای تعالی در سایهٔ عرش بدارد روزی که هیچ سایه نباشد مگر سایهٔ آن. پس نظر بدو کردن عبادت است، و آن کس که ظالم باشد از او دوری جستن واجب است مگر کسی را که بیچاره باشد یا از بهر نصیحتی یا از بهر آنکه او را از بدی منع کند بشرط آنکه غالب حال داند که بسلامت تواند بود از نزدیکی یادشاه.

و حکایت کنند که یکی از خلفا خواست که بشر حافی را زیارت کند و این، بشر را معلوم گشت، گفت: اگر بعد از این مرا یاد کند من از بغداد از جوار او بیرون شوم. و آن خلیفه پیش او نرفت.

و بعضی از مشایخ گفتهاند: آن کس که شریک سلطان بود به عز دنیا، شریک او گردد به خواری آخرت.

و گفتهاند: نزدیکی جستن بَدان با نیکان صلاح هر دو گروه است، و نزدیکی کردن نیکان با بدان فتنهٔ هر دو گروه است. اگر کسی را بی اختیار باید رفت، دعا کند ایشان را به صلاح و پند دهد ایشان را، و منع کند ایشان را از بدی بحسب طاقت. و از مشایخ بعضی بودهاند که از بهر صلاح مردم با ایشان تقرّب کردهاند.

و روایت کنند از زید بن اسلم که پیغمبری از پیغمبران-علیهم السَّلام- با پادشاهان دوستی کردی از بهر قضاء حاجت مردم.

و ابن عطاً گوید که: اگر مرد سالها کسب کند جاهی را که مؤمنی در آن زندگانی کند بهتر بُوَد از آنکه عمل باخلاص کند تا خود رستگار شود.

و صحبت با جملهٔ خلق همچنین کند که ابی ضمضم روایت می کند از پیغمبر- علیه السَّلام- که چون بامداد و شبانگاه کردی، گفتی: «اللهم إنّی قدْ وهبت نفسی و عرضی الیک، اللّهم إنّی قدْ تصدّقت بعرضی علی عبادک فمن شتمنی لا اشتمه و من ظلمنی لااظلمه.»

و ابوعبدالله خفیف گفت: در مکه رفتم و قصد ابوعمرو زجاجی کردم، و او را سلام گفتم و نزد او بنشستم و سخنی میرفت. او مرا سخن بد میگفت. چون بسیار گفته بود، من او را گفتم: بدین جمله ابن خفیف را میخواستی؟ گفت: آری، من گفتم: او را به شیراز

بگذاشتم. و ابوعمرو بخندید.

شاه بن شجاع گفت: هرکه نظر به خلق، به چشم خود کند، خصومت او دراز گردد با ایشان؛ و هرکه نظر کند خلق را به چشم حق، معذور دارد ایشان را و کم گردد مشغول بودن او بدیشان.

> فصل در ذکر آداب جوارح

پس بدانکه هر اندامی را ادبی است خاص. خدای تعالی گفت: «اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلَّ اُلئکَ کانَ عَنْهُ مَسْؤلاً». بعضی از مشایخ گفتهاند که: نیکوئی ادب با خدای تعالی آنست که در حرکت نیاری هیچ اندام را از اندامهای تو، جز در رضای خدای تعالی.

ادب زبان آنست که پیوستهتر باشد به ذکر خدای و یاد کردن برادران به خیر و دعای؛ ایشان را غیبت نکند، و از سخن چینین دور باشد ودشنام ندهد و شروع نکند در آنچه او را یکار نیاید.

و چُون به حضور جماعتی بود با ایشان میگوید تا ایشان میگویند در آنچه خواستِ ایشان بود که نیک باشد و چون برهنه گردد از حظ نفس اماره.

حکایت کُند یکی از ایشان که: نظر کردم به شخصی، به نظر شهوت و به خواب دیدم که گویندهای مرا گفت که: باری-عرّوعلا- میگوید: دنیاسرای من است، و آفریدگان در آنجا، بندگان و پرستاران مناند، هرکه نظر کند یکی را از ایشان بغیر، بدرستی که با من خیانت کرد و من بیدار گشتم و سوگند خوردم که نظر بغیر حق نکنم هیچ کس را بعد از این، مگر بر حد امانت.

و حکایت کنند از یعقوب نهرجوری که گفت: یکی را دیدم در طواف، یک چشم، و میگفت: «اَعُوذُبِکَ مِنکَ». یعنی پناه میگیرم به تو از تو. من گفتم: این چه دعای است؟ گفت: بدانکه من مدت پنجاه سال مجاور مکه بودم، روزی شخصی را دیدم که مرا نیکو آمد، طپانچهای مرا زد و چشمم از چشم خانه بیرون افتاد. من گفتم: آه. مرا گفتند: «لَحْظة بلَطْمَة»ِ، نگرستی به طیانچه.

و مصطفی- صلَّی اللَّه علیه وسلَّم- مرعلی را گفت «الحدیث»: «ایَّاک ان تتبع انّظرة بالنَّظرة فانّ الاولی لک و الثانیة علیک.» یعنی بر تو بادا که پیاپی نکنی نگرستن رانگرستنی دیگر که، نظر اوَّل ترا باشد و نظر دوم بر تو باشد.

و اما ادب دل، نگاه داشتن احوال نیکِ پسندیده بود، و دور کردنِ خاطرهای بد ناپسندیده. و تفکر کند در آلاء و نعمای باری تعالی و عجایب خلق وی که خدای تعالی میگوید: «وَیَتَقّکِروُنَ فیِ خَلق الشَّمواتِ وَالْاَرْضِ». و مصطفی علیه الشَّلام گفت «الحدیث»: «تقّکر ساعة خیرمِنْ عِبادَة سَنَة». یعنی: اندیشهٔ یک ساعت بهتر از عبادت یک سال است.

و از آداب دل نیکو گمان بردن است به خدای تعالی و به جملهٔ مسلمانان و پاک کردن دل از کینه، و خیانت و حسد و خیانت در اعتقاد از جمله خیانتهای دل است، خدای میگوید: «اِنِّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالفُؤادَ کُلُّ اُولئک کانَ عَنْهُ مَسْئُولاً». و پیغمبر-علیه الصلوة و السَّلام- گفت «الحدیث»: «ألا انَّ فی الجسد لمضغة، اذا صلحت صلح بصلاحها سائر الجسد و اذا فسدت فسد سائر الجسد الا و هی القلب.» یعنی: بدانید که در تن آدمی گوشت پارهای است، چون بصلاح باز آید، جملهٔ تن بسبب صلاح آن بصلاح باز آید؛ و چون تباه شود. بسببِ فساد آن جملهٔ تن تباه گردد بدانیدکه آن دل است.

و سری بن مغلّس گُفت که: دلها سه است: دلی چون کوه که هیچیز او رادر حرکت نیاورد؛ و دلی چون درختِ خرما که بیخ آن استوار است و باد میجنباند از راست یا چپ، و دلی چون پر مرغ که هر بادی او را ببرد و ثابت نتواند شد. اما ادب دستِ دوگانه، گشاده کردن است به نیکوئی و احسان و خدمت کردن برادران، و یاری ناکردن به آن بر معصیت.

و ادب پایها، سعی کردن در آن در صلاح نفس خود و برادران و آنکه نرود در روی زمین بنشاط و گردن کشی نکند و ننازد و کبر نکند که این چیزها از آنست که دشمن دارد خدای تعالی آن را؛ و یاری نکند بدان بر معاصی.

## فصل

آداب ایشان در عشرت و تأمیردرصحبت

پس بدانکه اوَّل صحبت معرفت باشد، پس مودّت، پس الفت، پس عشرت، پس محبت، پس اخوت.

و گفته اُند: عذای نفسها در عشرت اُست، و غذای دلها در صحبت است و صحبت نباشد الا باتفاق باطنها. خدای تعالی در صفت منافقان میگوید: «تَحْسَبُهُمْ جَمیعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتِّی».

و صحبت چون به شرایط مقرون باشد، آن بزرگترین احوال است. نمیبینی که صحابه- رضی الله عنهم اجمعین- بزرگترین مردماند به علم و فقه و عبادت و زهد و توکل و رضا. و ایشان را به هیچ چیز از این نسبت نکنند جز صحبت که آن ورای همه علمها است.

و از آداب ایشان آنست که در حدیثِ ایشان نرود که «این» از آنِ من و «آن» از آن تو و اگر چنین بودی چنان نبودی و مکن و چرا کردی و چرا نمیکنی و آن چیزها که بدین معنی باشد که آن از اخلاق عوام است.

َ ... ابراهیم بن شیبان گوید: ما صحبت نکردیمی آن کس را که گفتی: «مگر که من».

و میان ایشان چیزها به عاریت دادن و عاریت ستدن نرود؛ و در میان ایشان خصومت و مجادله و استهزا و مزاحمت و مغالبت و غیبت و کارزار نرود، بلکه هر یک از ایشان مر بزرگ را چون فرزند بُوَد، و نظیر را یعنی مانند را چون برادر و مر کودک را چون پدر و استادان را چون بنده باشد.

و از آداب ایشان است که جمع شوند، یکی را مقدم کنند تا مرجع ایشان به وی باشد و اعتماد بر وی کنند در کل احوال و اولیتر کسی که تقدیم را شاید، عاقل ترین ایشان باشد، پس بلند همت تر، پس آن که عالی تر حال دارد، پس عالم ترین ایشان به مذهب، پس بزاد برآمده تر، که رسولعلیه السَّلام- گفت: «امامی قوم آن کس کند که خواننده تر باشد به کتاب خدای تعالی؛ اگر بدین چیزها جمله یکسان باشند، مقدّم ایشان فقیه ترین ایشان بُود؛ اگر در فقه یکسان باشند اولیتر بر آن شریف ترین باشد؛ و اگر در شرف نیز یکسان باشد اولیتر کسی بود که بزاد برآمده تر باشد؛ و اگر بدین نیز یکسان باشد اولیتر کسی بود که بزاد برآمده تر باشد؛ و اگر بدین نیز یکسان باشند نظر بر تقدیم هجرت باشد».

و رسول- صلّی اللّه علیه و سلّم- اهل بَدْر را تقدیم کردی بر دیگر صحابه و روایت کردهاندکه روزی سید عالم- صلّی اللّه علیه و سلّم- نشسته بود در صفهٔ تنگ، و جماعتی از بَدْریان درآمدند، و نیافتند موضعی که در آنجا بنشینند. مصطفی- علیه الصَّلوة و السَّلام- جمعی را فرمود که نه از اهل بَدْر بودند تا برخیزند، و بَدْریان بنشینند- بر دیگر جماعت سخت آمد، خدای تعالی آیت فرستاد: «وَاِذَا قِیلَ اِنشُرُوا فَا ْنُشُرُوا فَا ْنُشُرُوا کَانُ را شامل گردد که به دیدار مشایخ نبود تقدیم ایشان آن را شامل گردد که به دیدار مشایخ سابق تر باشد.

حکایت کنند که: علی بن بندار صوفی به ابوعبدالله بن خفیف بگذشت و از نیشابور به زیارت وی آمده بود. ابوعبداللّه او را گفت که: تقدم کن. علی بن بندار گفت: به کدام عذر؟ گفت: بدانکه جنید را دیدهای، و من او را ندیدهام.

و باید که خادم ایشان کسی بود که در نیّت صادقتر بود و مشفقتر بود و حلیم و قوی دلتر و به دیانت تمامتر و به

امانت و نگاه داشت همچنین.

و باید که تیمار دارندهٔ نفس خود و خویش نباشد که، خادم به درجهٔ دوم است از شیخی. و در خبر است از رسول- صلّی اللّه علیه و سلّم- که گفت: «سیِّد القوم خادمهم.» و گفتهاند که چون صحبت با کسی کنی، نظر بر عقل وی زیادت از آن کن که بر دینِ وی، که دین خاص او را باشد، و عقل هم ترا و هم او را، و صحبت مکن با آن کس که اکثر همت وی دنیا باشد و نفس و هوی. خدای تعالی گفت: «فَاعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلِّی عَنْ ذِکرِنا وَلَمْ یُرِدُ اِلاَّ الْحَیوةَ الدُّنیا وَلا تُطِعْ مَنْ اَعْفَلنا قَلْبَهُ عَنْ ذِکرِنا واتّبَعَ هَوِیهُ».

و باید که عیب مردم نگوید، که کفتهاند: آن کس که عیب مردم گوید گواهی بر نفس خود میدهد و بدان عیب که یاد میکند به مقدار آن بود که در نفس وی باشد از عیب. و ابوعثمان حیری را سؤال کردند از صحبت، گفت: فراخ

و تبع او بأش و از او مطَلَب كه او تبع تو باشد.

و محمد بن داود دقی گفت: دقاق را گفتم که: صحبت باکه کنم؟ گفت: با آن کس که از تو آن بداند که خدای تعالی میداند و تو از وی ایمن باشی.

و دیگری گفت: نَه اَنداخت در بلا مرا، مگر صحبت آن کس که من او را بزرگ نداشتم.

و گفته اند: نیست در جمعیت برادران انسی بسبب وحشتِ فراق.

و گفتهاند: بزرگواری در سه چیز است: بزرگ داشتنِ پیران، و مدارات همسران، و برداشتن نفس از حقیر. و گفتهاند: همنشینان سه گونهاند: همنشینی که فایده از او برگیری ملازم او باش؛ و همنشینی که او را از تو فایده بود، او را گرامی دار و همنشینی که نه ترا از او فایده باشد و نه او را از تو فایده باشد، از او بگریز.

از آداب ایشان ترک صَوْلَت است یعنی حمله. ابوعلی رودباری گفت: صولت بر آن کس که از تو بزرگتر است، زشت باشد؛ و با آن کس که مثلِ تو باشد، بدخویی است؛ و با آن کس که کمتر از تواست، عجز است.

و بعضی از ایشان گفته آند: هر که ولایتی یافت و در آن ولایت حیران شد، دلیل آنست که قدر او کم از آنست؛ و هرکه در ولایت تواضع کرد، دلیل آنست که قدر او زیادت از آنست.

و گفتهاند: عاجز شدن مرد به نفس خود، یکی از بدخواهان بر عقل اوست. خدای تعالی گفت: «تِلکَ الدّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لایُریدُونَ عُلَوّاً فِی الْاَرْضِ وَلافَساداً».

و باید که متأدّب- یعنی آنکه ادب میآمَوزد- هیچ مسلمان را حقیر ندارد که، روایت کردهاند از رسول- علیه الصَّلوة و السَّلام- «الحدیث»: «حسب امری من الشرّأن یحقر اخاه المسلم». یعنی: بسنده است مرد را از بدی که حقیر دارد برادر مسلمان را. و گفت- علیهِ الصَّلوه و السَّلم-

«اُلحدیث»: «من استذل مؤمناً اَو مؤمنةً اَو حقّره لفقره و قلّة ذات یده شهّره اللّه یوم القیامة ثمّ یفضحه.» یعنی: هر که طلب خواری کند مؤمنی یا زنی مؤمنه را، یا او را خوار دارد بسبب درویشی و دست تنگی، خدای تعالی روز قیامت او را معروف گرداند، پس او را رسوا کند.

و بعضی گفتهاند: هرکس را که خدای تعالی به بندگی وی راضی است، تو نیز راضی شُو به برادری وی.

راضی است، نو نیر راضی سو به برادری وی.
و اگر یکی از برادران یا جماعتی به وی فرو آیند، آنچه
حاضر بُوَد از طعام، پیش ایشان بنهد اندک یا بسیار، روایت
کنند از پیغمبر- صلّی اللّه علیه و سلّم- که گفت: «هلاک
شدن مرد در آن باشد که مردی پیش وی شود از برادران،
و او حقیر دارد آنچه در خانهٔ اوست که پیش او برد.» و
هلاک شدن آن قوم در آن باشد که آن طعام را حقیر دارند
که پیش ایشان برده باشد.

و هم رسول گفت - صلّی اللّه علیه و سلّم-: «بدرستی که از مکارم اخلاق است زیارت کردن خاص خدای را، و باید که آن کس را که او را زیارت میکنند تقرّب کند مر برادر خود را، آن قدر که آسان باشد بروی، و اگرچه جرعهای از آب باشد. و اگر ننگ دارد که تقرّب با برادر کند بدانچه او را آسان باشد، همیشه در مقت خدای تعالی بُوَد در روز و شب». نبینی که چون مهمانان گرامی پیش ابراهیم- علیه السلام- درشدند، درنگ نکرد، و گوسالهٔ بریان آورد. چنانکه خدای تعالی میگفت: «فجاء بعجل سمین فقرّ به الیهم، قال الا تاکلون».

و از حسن بصری حکایت کنند که چون کسی از او دستوری خواستی تا پیش آورد، اگر پیش او طعامی بودی، او را دستوری دادی و الا بیرون رفتی.

و تکلف نکند در آنچه حاضر باشد که روایت است از ابی البُخْتری که ما فرو آمدیم بر سلمان فارسی به مداین و پیش ما آورد نان و ماهی و گفت بخورید که رسول- علیه السَّلام- ما را نهی کرد از تکلف و اگر نه این بودی من با شما تکلف کردمی.

و چون ابوحفص پیش جنید آمد، جنید تکلف کرد در خدمت ابوحفص. و او انکار کرد بر جنید و گفت: اگر تو به خراسان آیی، تعلیم کنیم ترا فتوت او را از این سؤال کردند و گفت: یاران مرا مختّث گردانید، طعامهای گوناگون پیش ایشان آورد و لباس رنگارنگ و بوی خوش هر روز. و نزد ما فتوت ترک تکلف است و حاضر کردن آنچه حاضر باشد.

پس چون درویشان پیش تو حاضر شوند، بی تکلف خدمتِ ایشان کن تا چون تو گرسنه شوی، ایشان گرسنه شوند؛ و چون سیر شوی، سیر شوند، تا ایستادن ایشان و بیرون شدن ایشان بر تو یکسان باشد.

و یوسف بن الحسین گفت: ذوالنون را گفتم: با که صحبت کنم؟ گفت: با آن کس که چون تو بیمار شوی، ترا عیادت کند؛ و اگر گناه کنی، او از بهر تو توبه کند و این شعر برخواند، شعر: اذا مرضا اتیناکم نعودکم ، و تذنبون فناتیکم فنعتذر

## (إذا مّرضا اتيْنَاكم نعُودكم)

فنأتيكم فنعتذر

و گُفتهاند: یار نباشد آن کس که تو او را گوئی: برخیز، که رویم، و او گوید: تا کجا؟

و بَّاید کُه اَز فَحش گفتن پرهیز کند، که فحش برانگیزد دشمنی را. خدای عرَّوجلَّ گفت: «قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ اَفواهِهم وَما تُخْفِی صُدُورُهُمْ اَکْبَرُ».

و بعضًی گفتهاند که: مردم سه صنفاند: گروهی چون غذااند که با ایشان صحبت کردن ناگزیر باشد و گروهی چون دارواند که گاه گاه بدیشان محتاج باشد. و گروهی چون درد باشند که از ایشان پرهیز کردن واجب باشد، و از آن چیز که آن قوم بدان نزدیکی کنند و باید که از صحبت اشرار دور باشد، که گفتهاند: صحبت کردن با بَدَان خطر باشد و هر که صحبت با اشرار کند، بدرستی که در غرور مبالغت کرد و مثال او همچنان است که کسی در کشتی نشیند در دریا؛ اگر به تن از هلاک شدن سلامت یابد به دل از ترس سلامت نیابد.

و گفته آند: کمال و سعادت و رشاد آنست که نفس خود را از یَدَان نگاه دارد.

و گفتهاند: هرکه صحبت با بدان کند، سلامت نیابد.

و گفتهاند: هرکس را به قرین بشناسند و نسبت او با همجای او کنند.

و روایت کردهاند که پیغمبر- علیه الصّلوة و السَّلام- وقوف کرد بر قومی و گفت «الحدیث»: «ألاأخبرکم بخیرکم من شرکم خیرکم من یرجی خیره و یؤمن شرّه و شرّکم من لایرجی خیره و لایؤمن شرّه».

یعنی: خبرکنم شما را به بهترین شما از بَترین شما، بهترین شما آن کس است که از او امید خیر دارند و از شر او ایمن باشند، و بدترین شما آنست که بدو امید خیر ندارند و از شر او ایمن نباشند. فصل درِ ذکرِ ادبِ ایشان در سفِر

خدای تعالی گَفت: ﴿ رِجالُ لاثُلیهیهِم تجارَهُ وَلاَبَیْعٌ عَنْ ذِکرِ اللهِ». از پیغمبر- صلّی الله علیه و سلم- سؤال کردند که ایشان کیستند؟ گفت: ایشان که در زمین بروند و از فضل خدای تعالی طلب کنند.

و او گفت- صلّی اللّه علیه و سلّم- «الحدیث»: «سافروا تصحوا و تغنموا». سفر کنید تا صحت و غنیمت یابید. و گفت- صلّی اللّه علیه و سلّم-: «غریب شهید باشد و فراخ گردانند گورِ غریب را، چندانکه دوری اوست از اهل او.» و ابوحفص نیشابوری گفت: مسافر را سه چیز باید: اندیشهٔ زاد را ترک کردن و طریق را تقدیر کردن و

بدانستن که خدای تعالی حافظ اوست.

و فاضلترین سفری جهاد است پس حج، پس زیارت گور پیغمبر- صلّی اللّه علیه و سلم- که پیغمبر- علیه الصَّلوة-گفت: مسافران خدای سهاند: حاجی و غازی و عمره کننده- پس زیارت کردن مسجد بیت المقدس- که پیغمبر گفت: «لایشدّ الرَّحال الا الی ثلاثة مواضع: المسجد الحرام و مسجدی هذا و المسجد الاقصی». یعنی: نبندند پالانها را الا سوی سه موضع: مسجد مکه و مسجد من و مسجد بیت المقدس- پس از این طلب کردن علم، پس زیارت مشایخ و برادران.

ابورَزیّن روایت کند که پیغمبر- علیه الصَّلوة- گفت: «من زار فی الله شیعه سبعون آلف ملکِ یقولون: اللهم صله من وصله و ناداه مناد أنْ طبت و طاب ممشاک و تبوات من الجنّة مقعداً.» یعنی: هر که زیارت کند کسی را از بهر خدای تعالی، تشییع کنند، یعنی از پی او فرا روند هفتاد هزار فریشته، و گویند: ای بار خدای بپیوند با وی، چنانکه او پیوندی کرد. و آواز دهد او را آوازدهندهای که: خوش بادترا و خوش باد رفتن تو و جای ساختن تو در بهشت حای،

پس مظالم را رد کند و طالب حلال شود، پس طلب آثار و اعتبار کند، پس نفس را ریاضت دهد و چنان کند که او را یاد نکنند و از بهر نزهت و طلب عیش سفر نکند، و ریا نکند در سفر، و به شهرها نگردد طلب دنیا را و متابعت همی را.

هوی را، ابوتراب نخشبی میگوید: مر مریدان هیچیز زیان کارتر از ابوتراب نخشبی میگوید: مر مریدان هیچیز زیان کارتر از آن نیست که متابعت هوی کنند. یعنی: آرزوی. و هیچ فساد کننده بر مریدان فساد کنندهتر از آن نباشد که سفرهای باطل کنند. خدای تعالی گفت: «وَلا تَکُونَوا کَالَّذِینَ صَلَّی اللّه علیه وسلم- «الحدیث»: «یأتی علی الناس زمان محج أغنیاه أمتی للتّرْهة و اوساطهم للتجارة و قرّاؤهم للرّیاء و فقراءهم للمسئلة.» یعنی که آید مردم را روزگاری که حج کردن امت من از بهر عیش خوش باشد و از اوساط- یعنی میانهٔ درویش و توانگر- از بهر تجارت و خوانندگان برا از بهر ریا، و درویشان را از بهر سؤال. و عمر- رضی اللّه عنه- گفت که: آیندگان بسیار آیند، و حاحیان اندک.

و باید که سفر نکند بی رضای مادر و پدر و استاد، بی دستوری ایشان نرود تا عاق نباشد در سفر که، برکتِ سفر نباید.

و اگر با جماعتی رود، با ضعیفان ایشان برود؛ وقوف کند آنجا که رفیق باز ایستد؛ و نمازها را تأخیر نکند از وقت تا ممکن باشد؛ و تا تواند برگزیند رفتن را برنشستن چهارپای، مگر به حالِ ضرورت که سفر کردنِ مرید ریاضت راست و طلب زیارت را.

روایت است از پیغمبر- صلّی اللّه علیه و سلّم- که گفت: حاجی سوار را- یعنی نشسته به چهارپای- به هر گامی که بارگیر او برگیرد، هفتاد حسنه باشد و مر پیاده را به هر گامی هفتصد حسنه باشد از حسنات حرم. گفت: حسنات حرم چه باشد؟ گفت: هر حسنهای مقابل هفتصد هزار

حسنه باشد.

و روایت کردهاند که ملایکه معانقهٔ پیادگان کنند در راه مکه، و مصافحت کنند آن را که بر اشتر باشد و از دور سلام کند جمعی را که بر محمل باشند.

واگر در سفر با جماعتی باشد، آن قدر که تواند خدمت ایشان میکند بر قدر امکان، و رنج از ایشان بردارد که روایت است از عدی بن حاتم که رسول خدای را گفتم: کدامین صدقه فاضل تر باشد؟ گفت: خدمت کردن مر یاران را در راه خدای.

و از آداب ایشان است که چون در شهری شوند، اگر در آنجا شیخی باشد، قصد زیارت او کند؛ و اگر شیخ نباشد، قصد موضع فقرا کند؛ و اگر شیخ نباشد، قصد موضع فقرا کند؛ و اگر در آنجا بسیار موضع درویشان باشد، پیش جمعی رود که مقدمتر باشد و جماعت در آنجا بیشتر و حرمت ایشان عظیمتر و خاص موضعی طلب کند که طهارت را آسانتر باشد و آبهای روان در آنجا بود، از بهر نزول آن جای برگزیند نه جای دیگر.

و ّ اگر مُوضع درویشاُن نباشد و نه جمع َرا، باید نزول کند بر جائی که محبت ایشان بر این طایفه زیادتتر باشد و قومی با که بر درویشان میلی دارند

قومی را که بر درویشان میلی دارند.

و اگر در خانه فرود آید، به گوشهای رود و موزه را از پای بکشد و در کشیدن دو موزه ابتدا به چپ کند و در پوشیدن ابتدا به راست کند.

رسول- صلّی اللّه علیه و سلّم- گفت: چون یکی از شما نعلین در پای کند تا ابتدا به راست کند و چون بیرون کند، ابتدا به چپ کند.

پس قصد موضع طهارت کند، و وضو بسازد. و پس دو رکعت نماز کند و اگر در آنجا شیخی- که مقصود بود-حاضر باشد، قصد زیارت او کند، و سر او را ببوسند الا اگر جوانی باشد که دست او را بوسه دهد که، روایت کنند از کعب بن مالک که گفت: چون آیت قبول توبهٔ من نزول کرد، من خدمت رسول- علیه السلام- آمدم و دست او را

بوسه دادم.

و حکایت کٰنند از عبداللّه خفیف که دست حسین منصور ببوسید و او در زندان بود. حسین گفت: اگر دست، دست ما بودی ترا منع کردیمی و لکن دست دستی است که امروز آن را بوسه میدهند و فردا میبرند. و باید که پس از آن نزدیک شیخ بنشیند ساعتی و هیچ نگوید الا که از او سؤال کند. پس جواب گوید از سؤال شیخ و تبلیغ اسلام کس نکند و یاد کسی نکند الا اگر آن کس نظیر او باشد در حال و سن، که این روا باشد. پس به موضع خود باز شود و بر مقیمان باشد که او را سلام کنند.

حق قادم- یعنی مسافر- آن باشد که او را زیارت کنند، مگر که به مکه باشد که بر او باشد زیارت مجاوران کند حرمت حرم را.

پس آنچه حاضر باشد از طعام، پیش او برند بیتکلف که گفتهاند که: ادب با مهمان آنست که ابتدا او را سلام کنند، پس اِکرام کنند، پس طعام دهند، پس سخن گویند با وی. چنانکه ابراهیم خلیل- علیه السلام- با مهمانان گرامی کرد: «و لقد جاءت رسلنا ابرهیم بالبشری قالوا سلاماً، قال: سلام فما لبث اً« جاء بعجل حنیذِ».

و باید که سؤال نکند از احوال دنیا و اهل آن، از آنچه او را بکار نیاید، بلکه احوال مشایخ و اصحاب و اخوان سؤال کند.

و بر مسافر واجب است که با او رَگوَه باشد یا کوزهای؛ و رکوه بهتر باشد و یکی از مشایخ بوده است که چون مسافری او را مصافحت کردی، بجُستی تا اثر برداشتنِ رکوه در کف و انگشتان وی مییابد. اگر بیافتی او را نیک قبول کردی و اگر نیافتی او را براندی ورد کردی. و دیگر گفته است: چون صوفی را ببینی و با وی رکوه و کوزه نباشد، بدانکه او عزم کرده است که نماز ترک کند، اگر خواهد و اگر نه.

و مستحب است مسافر را که عصا با وی باشد و سوزن و رشته و مقراض و ستره و مانند آن که، این چیزها یاری کند او را بر ادای فرایض، چنانکه واجب شده است. و چون سفر خواهد کرد از ادب آن باشد که برادران را طواف کند، و ایشان را بیاگاهاند که بیرون میشود و ایشان را بدرود کنِد.

و مستحب است آن کس را که در صحبت اوست که او را تشییع کند، چنین بوده است ادب مشایخ.

و جهد کند که هیچیز از اوراد از او فوت نشود و خاصه واجبات را فرو نگذارد.

ابویعقوب سوسی گفت که: مسافر محتاج شود به چهارچیز در سفر و الا باید که سفر نکند: علمی که او را نگاه دارد، و پرهیزکاریی که او را مانع باشد و خویی که او را صیانت کند و یقینی که او را بردارد.

وَ رویم را سؤالَ کردند از ادَبَ مسافَر، گفت: سابق نشود همت او از خطوات او، و هرجای که وقوف کند، منزل او باشد.

> فصل در ذکر آداب ایشان در لباس

خدای تعالی گَفت: ﴿ وَثِیابَکَ فَطَهِّرِ» َقیل َفقصّر. یعنی جامه را کوتاه کن.

اَبُوهرَیره- رَضی اللّه عنه- روایت میکند از رسول- صلّی اللّه علیه و سلّم- که خدای تعالی دوست دارد کسی را که جامه- بادَروزَه دارد و باک ندارد از آنچه بپوشدـ و عمر-رضی اللّه عنه- ببریدی از آستین، آنچه از انگشتان بگذشتی.

و بعضی گفتهاند: درویش صادق را هرچه بپوشد بر وی نیکو آید، و باشد او را ملاحت و مهابت.

و ادب ایشان در این آنست که با وقت بپوشند آنچه یابند بی تکلف و بی اختیار، و اقتصار کنند بدانکه فرایض بدان بگزارند از سترعورت، و آنچه سرما و گرما را دفع کند که، اینها آنست که پیغمبر- علیه الصّلوة- آن را مستثنی کرده است ازدنیا، و گفته که: آن نه از دنیا است که از بسیاری جامه بَرَنج باشند و مواسات کنند به زیادتی. پیغمبر- علیه السَّلام گفت-: سه کس بی حساب در بهشت شوند: مردی که جامه را میشوید، و جز از آن کهنه نیابد که پوشد؛ و مردی که برنیافرازد بر سر آتشی که افروخته است دیگی؛ و مردی که شربتی طلب کند و نگوید این را نمیخواهم. و از عایشه- رضی اللّه عنها- روایت کردهاند که گفت: و جهد کند در نظافت و طراوت که پیغمبر- صلّی اللّه علیه و سلّم- بدید شوخی بر جامهٔ قومی که آمده بودند. گفت: و سلّم- بدید شوخی بر جامهٔ قومی که آمده بودند. گفت: آخر آن چیز که جامه را بدان بشستی، نیافت؛ و فرمود که: انگار که درویشی از خدای تعالی است، شوخگنی جامه از انگار که درویشی از خدای تعالی است، شوخگنی جامه از حست!

پیست گفت- صلَّی اللّه علیه و سلّم-: بدرستی که خدای تعالی شوخ را دشمن دارد.

و کراهیت داشتهاند پوشیدن جامهٔ مشهور و تبرک کردهاند به جامهٔ مشایخ.

روایت کردهاند که رسول- علیه السَّلام- در خانه شد با یاران و خانه پر گشت. جریر بن عبداللّه البجلیّ درآمد و جای را نیافت و بیرون از خانه بنشست، و مصطفی- صلَّی اللّه علیه و سلَّم- او را بدید، در حال جامهٔ مبارک خود را درپیچید و در پیش جریر انداخت تا بر آن نشیند؛ و گفت: بر سَرِ این نشین. جریر جامه را برداشت و آن را ببوسید و بر وی بازنهاد.

و بعضی از ایشان اختیار کردهاند دو جامه: خرقه اختیار کنند همچنانکه محرم و بیشترین ایشان این را کراهیت داشتهاند مگر محرم را تا به مکه که، در آن شهرتی است و زیادت کردن ظهور براقران.

وَ كُراهِيت اُست پُوشَيدنَ فَرجى، مگر مشايخ را كه آن به

منزلت طیلسان است. و سجاده هم مشایخ راست و سرپوش مریدان را.

و دوست داشتهاند که بر یک جامه اختصار کنند. جریری حکایت کند که در بغداد درویشی بود که ما هرگز نیافتیم الا در یک جامه باز او سؤال کردند که در یک جامه به زمستان و تابستان و از او سؤال کردند که این چه حال است؟ گفت: من حریص بودم به جامهٔ بسیار، وقتی خواب دیدم که در بهشت رفتم و جماعتی رادیدم از یاران، برخوانی نشسته. من قصد ایشان کردم و ملایکه نمیگذاشتند و گفتند: این قوم صاحب یک جامهاند ترا جامه بسیار است. چون بیدار شدم، نذر کردم که نپوشم مگر یک جامه، تا به خدای تعالی رسم.

و جنّید را گفتند که: مرقع و رکوهها بسیار شد واین مذهب را خوار کردند. او به جواب گفت: اکنون خوش است راه رفتن شما را میبیند به دیدههای ایشان، و شما در سر با خدایابد.

و ابوحاتم عطار چون اصحاب مرقعات دیدی، گفتی: ای استاد آشکارا کردید علمها را و طبل را بزدید؛ کاج دانستمی که در جنگ شما چه مردی نمائید.

و علی بن بندار ً میگوید: یک جامه که در آن نماز روا باشد، کراهی دارم که بدل کنم آن را از بهر دینار مردم به بهتر از آن.

و ابوحفص حداد گوید: چون روشنائی درویش را در جائی بینی از او امید خیر مدار.

> فصل در ذکر آداِب ایشان در اُکل

خدای تعالی میگوید: «کُلُوا وَاشْربُوا وَلاَتُسرِفُوا». بعضی گفتهاند: ادب میکند خدای تعالی تا طعام بدهید درویشان را، مگر از آنچه خود میخورید. و رسول- علیه السَّلام-گفت «الحدیث»: «اذا أکل أحدکم فلیقل بسم اللّه». یعنی: چون طعام خُورَد تا بگوید: «بسم اللّه». و اگر در اوَّل فراموش کند، چون او را یاد آید، بگوید: «بسم اللّه اوَّله و آخره». و پیغمبر- علیه السَّلام- گفت، و اشارت سوی کاسه کرد «الحدیث»: «کلوا من حوالیها و لاتأکلوا من وسطها فانّ البرکة فی وسطها تنزل». بخورید از پیرامون کاسه و مخورید از میان آن، بدرستی که برکت در میانِ آن میآید.

و از ادب ایشان است که از بهر رُوزی غم نخورند، و اندک مشغول بودن به طلبِ رزق و جمع کردن آن و ذخیره کردن آن را منع کردهاند. خدای تعالی گفت: «وَکَایِّنُ مِنْ دابَّةِ لاَتَحْمِلُ رِزْقَها». یعنی ذخیره مکنید. و درست شده است از رسول- علیه الصَّلوة- که هرگز ذخیره نکرد فردا را.

و باید که ذکر طعام بسیار نکند که آن از شره باشد. حکایت کنند از رویم که باید که یاد طعام در خاطر وی نگذرد بیست سال، تا حاضر نشود، و در حال خوردن قصد آن کند که گرسنگی از خود مینشاند و نفس را حق او بدهد نه حظ- یعنی بهره او را- که پیغمبر- علیه الصَّلوة و السَّلام- گفت «الحديث»: «انّ لنفسك عليك حقاً». و بعضي مشايخ را گفتند كه: قوم چگونه طعام خورند؟ گفت: چنانکه رنجور دارو خُورَد که بدان شفا یابد. و باید که نفس را از حرص بر طعام منع کند که پیغِمبر-عليه الصَّلوة- گفت«الحديث»: «ما ملي و عاء شراً من بطن ابن آدم». پر نکنند هیچ ظرف را بدتر از شکم فرزند آدم. و اگر ناچار شوند، ثلثی طعام را و ثلثی شراب را و ثلثي دم زدن را پذيرند و بيغامبر- عليه الصَّلوة و السَّلام-گفت: «بگزارید طعام شما را، به ذکر خدای و نماز؛ و خواب مکنید بر آن، که دلهای شما سیاه شود». و ابوهریره میگوید رضی اللّه عنه که رسول خدای هیچ طعام را عیب نکردی، اگر خواستی بخوردی، و الا ترک کر دی.

و رُوایت کنند که خدای تعالی وحی کرد مرداود پیغمبر را-

علیه السلام- که: چگونه است حال اصحاب قوت پیشی گرفتن ایشان به شهوت؛ بدرستی که من شهوتها را از بهرِ ضعفای خلق آفریدم؛ بدرستی که دلها که آویختهٔ آرزوها باشد از من که خداوندم محجوب گردد.

حکایت کنند که بشر حارث را در بازار بدیدند، و از او این چیز سؤال کردند، گفت: دو سال است نفس از من خیار طلب میکند و از او منع میکردم و اکنون راضی گشته است که آن را ببیند۔ من این مراد او را دادهام.

و این جماعت را وقتی معلوم نباشد از بهر خوردن، و تکلف نکنند، و برنگزینند بسیار بد را بر اندک پاک، که خدای تعالی گفت: «فَلْیُنْظُرْ اَیُّها اَزْکی طَعاماً».

و بعضی مر دیگری را لقمه ندهد و چون طعام را حاضر گردانند، نگویند دیگری را که بخور! که جمله در آن طعام یکساناند، مگر مشایخ با مریدان که بر سبیل بسط و گستاخی بر مرید آنان را گویند که: بخور! و ایشان را به خیر ترغیب کردن نه از بزرگ داشتن که آن جایز است. و اما عامهٔ مردم را ادب چنان باشد که طعام را که حاضر گردانند با یکدیگر عرض کنند و حاضران را بر آن خوانند. و باید که نخورند چیزی که اصل آن بَندانند، و از طعام ظالمان و فاسقان دور شوند و اگرچه حاجتمند شده باشند که عمران حصین روایت میکند: پیغمبر- علیه الصَّلوة و السَّلام- نهی کرد ما را که اجابت طعام فاسقان کنیم. و باید که از قبول زنان- و رفیقی کردن از ایشان دور شود و طعام ایشان دور شود

و لکن سخن گفتن در حالت طعام خوردن کراهیت نداشتهاند. و گفتهاند: سخن ناگفتن در میان طعام کارگیران است.

پس اُدب در خوردن طعام جامه درهم گرفتن است و بر پای چپ نشستن و «بسم اللّه» گفتن و به سه انگشت خوردن و لقمه اندک برگرفتن و نیک بخاییدن و انگشتان و کاسه را بلیسیدن، که مصطفی-علیه الشّلام- گفت: «یکی از شما نداند که در کدام طعام برکت است». و ترک کند نظر کردن بر لقمهٔ یار خود، که رسول- صلَّی اللّه علیه و سلَّم- گفت: «لایتبعنَّ لاحدکم ان ینظر الی لقمهٔ صاحبه». نَسَزَد یکی را از شما که نظر کند بر لقمهٔ یار خود. و چون از طعام فارغ شود، بگوید: «الحمدللّه الّذی جعل ارزاقنا اکثر من اقواتنا» و نه از ظرافت باشد که دست خود را در میان طعام فرو برد، چنانکه بدان آلوده شود.

و بعضی از مشایخ گفتهاند که: خوردن با برادران به گستاخی باید که باشد و با بیگانه به ادب و با درویشان به . . .

ایتار.

و جنّید گفت رحمة اللّه علیه: با برادران خوردن همچون شیر خوردن باشد نظر کنید که با که میخورید.

و اُخَتِيارُ كُرِدهَاند كه جَمِع شوند بر خوردن كُه پيغمبر گفت-عليه الصَّلوة-: «خير الطَّعام ماكثرت عليه الايدى». بهترين طعامها آنست كه بسيار گردد بر آن دستها. و هم مصطفى گفت- عليه الصَّلوة و السَّلام- «الحديث»: «الاكل مع اِلاخوانِ شفاء». خوردن با برادرانٍ شفا است. و

گفت«الحدیث» :«شر النّاس من أکل وحده و ضرب عبده و منع رفده». بدترین آدمیان آنست که تنها خورَد و بندهٔ خود را بزند و عطا ندهد.

و چون با جماعتی خورد از تناول- یعنی از خوردن- باز نه ایستد، مادام که دیگران میخورند؛ خاصه چون مقدَّم ایشان باشد. روایت است از پیغمبر- علیه السَّلام- که چون با جماعتی طعام خوردی، تا اواخر جمله خوردی.

و سؤال کردند یکی را از مشایخ که: کدام خوردن است که مضرت نکند؟ گفت: من مدت سی سال است تا هیچیز به اشتها نخوردهام.

روایت است که مردی به نزدیک رسول اروغی کرد. گفت: اروغ خود را باز دار که هر که در دنیا سیرتر باشد، در آخرت گرسنهتر باشد. و حسن بصری گفته است که: بلای آدم در خوردن بود، و خوردن بلای شما باشد تا روز قیامت.

و سُهل بن عبداللّه گفت: اگر از طعام شب یک لقمه ترک کنم دوستر از آن دارم که یک شب را زنده دارم. - ماذگذشت اگرینگی در ایار فرشند

دیم دوستر آر آن دارم که یک سب را زنده دارم. و یحیی بن معاذ گفت: اگر گرسنگی در بازار فروشند، طالبان آخرت را تَسَزد که به غیر آن چیز بخرند و بخورند. و گفت: اگر نفس خود را شفاعت کنی تا ترک شهوتی کند و ملایکه مقرب و انبیای مرسل را شفیع وی گردانی او قبول نکند و اگر او را گرسنه داری مطبع گردد و فرمان برداری کند.

و لیوهرپره- رضی اللّه عنه- گوید که: پیش رسول خدا-صلّی اللّه علیه و سلّم- درشدم و او نشسته نماز میکرد. گفتم: چه رسید ترا؟ گفت: گرسنگی. من بگریستم. گفت: گریه مکن که شدت قیامت به گرسنه نرسد چون مرد را پیوسد در دنیا.

و روایت است از مصطفی- صلّی اللّه علیه و سلَّم- که گفت: آن کس که از نفس خود نشاطی بیابد تا آن نشاط را باز گرداند به گرسنگی و تشنگی.

و کراهیت است که چون طعام حاضر کنند، انتظار فرماید و گفتهاند: دل نیکان انتظار برنتابد.

و کراهیت داشتهاند که وقت را فوت کنند بسبب مشغول بودن به اَکل. و حکایت کنند از یکی که او افطار برآرد هاله کردی که آن را بیاشامیدی. گفتی: وقت عزیزتر از آنست که بخوردن مشغول شوند.

و بیشتر صوفیان کراهیت دارند که لقمه دهند خادمانی را که پیش ایستاده باشند، خاصه که مهمان باشد. روا نباشد مهمان را تصرف کردن در آنچه پیش او برند مگر بخوردن. و اختلاف است علما را در ملک گرفتن مهمان، آن چیز را که پیش او نهاده باشند. بعضی گفتهاند در احضار، ملک مهمان شود که پیش وی بنهند؛ و بعضی گفتهاند چون در دهن دست را بدان دراز کند؛ و بعضی گفتهاند که چون در دهن

نهد؛ و بعضی گفتهاند که چون تمام خورده باشد و به گلو فرو برده. و جنید گفت که: رحمت فرود آید بر فقرا نزد طعام که ایشان نخورند مگر به ایثار.

و مشایخ گفتهاند: بر آن کس که مهمان میکند سه چیز واجب است و بر مهمان سه چیز. اما آنچه بر مضیف واجب است، آنست که او را طعام حلال دهد و نگاه دارد بر او وقتهای نماز؛ و منع نکند از او آنچه قادر است از طعام و آنچه بر مهمان واجب است، آنست که آنجا که او را بنشانند بنشیند، و راضی شود بدانچه پیش او حاضر کنند؛ و بیرون نشود تا دستوری ندهند او را، که عبدالله بن عباس روایت کند از رسول- صلّی اللّه علیه و سلّم- که گفت «الحدیث»: «انّ من السنّة ان یخرج الرّجل مع ضیفه الی باب الدار». بدرستی که از سنت است که بیرون شود مرد با مهمان او تا به در سرای.

فصل ذکر ادب ایشان در خواب

رسول خدای- علیه الصَّلوة- گفت «الحدیث»: «من نام حتی أصبح بال الشّیطان فی اذنیه». هرکه خواب کند تا بامداد، بول کند شیطان در دو گوش او. و از آداب ایشان آنست که پیش جماعتی که نشسته باشد، خواب نکند؛ و اگر خواب بر او غالب شود میان ایشان یا برخیزد یا خواب را دفع کند به حدیث کردن یا غیر آن. و به پشت باز نخسبد و اگر غطیطی- یعنی بخُسْت خفته-او را میباشد، عادت کند بر پهلو خفتن و به روی شکم نخسد.

و جهد کند که خواب او للّه را باشد یا باللّه را، اما آنکه خفته عن اللّه باشد، آن نشاید. اما خفته للّه را آن بود که قصد آن کند که آن قدر خواب کند که یاری او دهد او را به گزاردن فرایضها و نوافل را حاصل کند خاصه آخر شب، که روایت کردهاند در حدیث که حق-عزَّوجلَّ- گوید: «هل من داع فاستجیب له، هل من سائل فاعطیة سؤله، هل من مستغفر فاغفرله». هست از خوانندهای تا او را پاسخ کنم، هست خواهندهای تا بدهم او را آنچه میخواهد، هست آمرزش خواهندای تا او را بیامرزیم؟ اما خفته بالله آن باشد که عارف ذاکر بود و خواب او را بنگیرید تا وقتی که بغیر اختیار خواب بر او بگذرد و آن نشان باشد که رب العرّة میگوید: «وَالَّذینَ یَبیتُونَ لِرَبهًم سُحَّداً وَقیاماً».

و اما خُواَب کننده عن اللّه آن بود که از او غافل باشد. چنانکه در مناجات داود آمده است که رب العرّة گفت: دروغ گفت آن کس که دعوی محبت من کرد که شب در آمد از من بخفت. آیا نه هر دوستی خلوت حبیب خود را دوست دارد، اینک من دیده وَرَم، یعنی من مطلعم بر

دلهاي دوستان خود.

و اُز آداب ایشان یکی آنست که بر طهارت خسبند، و بر پهلوی راست خسبند، و این دعا برخوانند «الدعاء»: «اللهم وضعت جنبی باسمک أرفعه اللّهم إن أمسکت نفسی فارحمها و أن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین، اللهم قنا عذابک». و ذکر خدای تعالی میکند هرگاه که بیدار شود.

و اگر آبدست کند و دورکعت نماز کند و آنگه بخسبد اولی تر باشد و کراهیت است خواب بعد از نماز بامداد و بعد از نماز شام

بعّد از نماز شام. و گفتهاند: هرکس که خواهد که خواب او اندک باشد تا دور شود از آب بسیار خوردن، مگر آن مقدار که تشنگی را نشاند.

و آن کس که میان جماعتی باشد، و ایشان خواب کنند یا موافقت کند و بخسبد، یا او به قیام مشغول گردد. و دوست داشتهاند قَیلُولَه را تایار گردد بدان قیام شب. و گفتهاند: اوَّل روز خَرْق باشد یعنی بی اندامی و میانه روز خُلق یعنی خوی و آخر روز حمق یعنی ابلهی.

و بعضی از ایشان بوده است که پهلو را بر زمین ننهاده است، و بدین، مدَّت سی ساله مداومت کرده و پشت به دیوار بازگذاشتی نَزْ آنکه خواب بر وی غلبه کردی و روزها روزه داشتی.

و َجَنید گفت قدس اللّه سره: مدت سی و اند سال پیش سری میآمدم ندیدم او را خفته مگر در علت مرگ. حکایت کنند: بایزید پای را بر محراب دراز کرد و ندا کردند او را که آن کس که همنشینی کند پادشاهان را بی ادب عرضه شود قتل را.

> فصل ذکر ادب ایشان در سماع

ربِّ العزِّة- تباركُ و تعالى- گفت: «وَ اَذَا سَمِغُوا ما أَنزِل اِليَ الرَّسُولِ تَرى اَعْيُنَهُمْ تَفيضُ مِنَ الدَّمْعِ». و گفت تعالى: «الَّذينَ يَسْتَمِغُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِغُونَ اَحْسَنَهُ». و گفت : «فَهُمْ في رَوْضَةٍ يُحْبَروُنَ». مجاهد گفت: يسمعون. و پيغمبر عليه الصَّلوة گفت «الحديث»: «ما اذن اللّه

و پیغمبر علیه الصّلوة گفت «الحدیث»: «ما اذن الله لشیءِ کاذنه لنبی حسن الصوت بالذّکر». سماع نکند خدای مر چیز را همچون سماع کردن مر پیغمبری را که نیکو آواز باشد به ذکر.

و روایت کردهاند: برخواندند پیش مصطفی این آیت: «اِنّ لَدَیْنا اَنْکالاً وَجَحیماً وَطَعاماً ذَاغُصَّةٍ وَعَذَاباً اَلیماً». و به روایتی دیگر این آیت برخواندند: «فَکَیْفَ اِذا جِئْنا مِنْ کلّ اُمَّةٍ بِشَهدٍ وَجِئْنابِکَ عَلی هؤلاء شَهیداً». و بسیار بگریست. و روایت کردهاند از عایشه- رضی اللّه عنها- که: بود نزدیک من کنیزکی و پیش من سماع کردی؛ و پیغمبر- علیه السَّلام- درآمد و آن کنیزک بر حالِ خود میبود. پس عمر- رضی اللّه عنه- درآمد و او بدوید. مصطفی- علیه الصَّلوة و السّلام- بخندید- عمر گفت: بیرون نشوم تا اللّه؟ پیغامبر او را بگفت. عمر گفت: بیرون نشوم تا بشنوم آن را که بشنیده است رسول خدای. پس سید

بفرمود تا عمر را بشنوانیدـٍ

و ذُوالَّنون مصرِّی- رحمَّة اللَّه علیه- را سؤال کردند از سماع، گفت: واردی است بحق که برانگیزاند دل را سوی حق؛ هر که بهر نفِس سماع کند، زندیق گردد.

و سری- رحمة الله علیه- گفت: دل دوستان شاد شود نزدیک سماع و دل تایبان بترسد و دل مشتاقان افروخته گددد.

و گَفتهاند: مَثَل سماع مَثَل باران است، چون بر زمین رسد، زمین سبز گردد. همچنین دلهای برافروخته ظاهر گرداند مکنونات فواید را نزد سماع.

و گفتهاند: سماع به حرکت آورد آنچه دل آن را پوشیده میدارد از شادی و اندوه و ترس و امید و شوق. گاه باشد که او را به گریه آورد و گاه باشد که او را به طرب آورد. و گفتهاند: سماع بهره مند گرداند هرعضوی را، که گاه باشد که به گریه آید و گاه باشد که به فریاد آید، و گاه باشد که دست برهم زند و گاه باشد که رقص کند و گاه باشد که بیهوش گردد.

و گفتهاند: اُهِل سماع سهاند: شنونده به پروردگار خود و شنونده به دل خود و شنونده به نفس خود.

و بعَضی از مشایخَ گَفتهاند: سماع نیک نباَشد، مگر کسی را که دل او زنده باشد و نفس او مرده.

وً گفتهاند: دُرِست نگردد سماع، مَگر کسی را که از حظ خود فانی گشته باشد، و حقیقت او باقی بود و بشریت او فرو مرده باشد.

و اَزَ بعضی حکایت کنند که گفت: خضر را- علیه السَّلام-دیدم و گفتم: چه میگوئی در سماع که یاران ما در آن میباشند؟ گفت: آن صفائیست که ثابت نشود بر او، مگر قدمهای عالمان.

و گفتهاند: سماع آتش زنهٔ سلطانی است و آتش آن درنگیرد مگر در دل آن کس که دل سوخته دارد بر محبت و نفسی سوخته بر مجاهدت. و از آداب ایشان است که در آن تکلف نکنند و ایشان را از بهر سماع وقتی معلوم نباشد و در سماع طیبت آرزو نکنند. پس سماع کنند آن چیز را که داخل بود در وصف مریدان تایب و ترسندگان و امید دارندگان؛ و آنچه ایشان را بر معاملت حریص کند و صدق ارادت ایشان تازه گردد و آن کس که این نداند، واجب است بر او که قصد کسی کند که او را ادب کند در این.

و نصرآبادی را گفتند: تو بغایت حریصی بر سماع. گفت: آری، آن بهتر است از آنکه بنشینم و غیبت کنم. ابوعمر نجید او را گفت: دور است این ای ابوالقاسم که زلتی-یعنی لغزیدن قدمی- در سماع بتر است از چندین و چندین سال که غیبت مردم کنند.

و ابوعلی رودباری گفت: به ما چنان رسید در این کار، تا جایی که مثل تیزی شمشیر، اگر میل کنیم، چندین در آتش افتیم.

و از آداب نباشد استدعای حال و تکلف از بهر قیام به سماع الا از غلبه حالی که در آید و برانگیخته شود یا آنکه بر سبیل مساعدت باشد صادقی را یا مطایبه؛ نه آنکه سکونی به خود راه دهد به تکلف.

و نیز اطهار حال نکند، و ترک این اولیتر باشد. روایت کردهاند از رسول- صلّی اللّه علیه و سلّم- که وعظ میگفت و مردی از گوشهٔ مسجد بیهوش گشت، گفت: کیست که شوریده کرد بر ما دین ما؛ اگر راستگوی است مشهور کرد نفس خود را و اگر کاذب است خدای او را نیست گرداناد.

و کراهیت است جوانان را که به حضور مشایخ قیام کنند و حال ظاهر گردانند. حکایت کنند که جوانی با جنید صحبت داشت و هر وقت که سماع بودی برجستی و متغیر شدی. جنید گفت او را: اگر ظاهر شود بعد از این از تو این، باید که صحبت من نکنی و بعد از آن، آن جوان نفس خود را نگاه میداشت و گاه بودی که از هر یک تا موی وی عرق

روان شدی تا روزی از روزها برجست چنانکه روح از وی بیرون شد.

و رخصت نیست جوانان را در قیام حرکت کردن اصلاً و اکثر مشایخ کراهیت داشتهاند حضور ایشان در مجلس سماع.

و چون وقت جذبه بود روا نبود کسی را که به تکلف مداخلت و مزاحمت کند بر طریق موافقت. و حکایت کردهاند که: ذوالنون مصری به بغداد شد، جماعتی پیش او درشدند و با ایشان قوالی بود از او دستوری خواستند که چیزی بگوید و او ایشان را دستوری داد و قوال این بیت برخواند، شعر:

فکیف بے اذا احتنکا هویً قـد کـان مشـترکا اذا ضــحک الخلی بکی صغیر هـواک عـذبنی وانت جمعت من قلــــــبی امـا تـرثی لمکـتئب

دلِ او خوش گشت و برخاست و تواجد کرد و بر روی بیفتاد و خون از پیشانی روان شد و بر زمین نمیافتاد. پس یکی از ایشان برخاست و ذوالنون به وی نگریست، و گفت: «أَلَّذی یَراکَ حینَ تَقُومُ». مرد بنشست. و سکون با حضور دل و جمع همت و وقف بر احوال مستمعان اولیتر از مداخلت است که آن محل استقامت و تمکین است و خاموشی از آداب حضرت است. خدای تعالی گفت: «وَخَشَعَتِ الْاَصْواتُ لِلرَّحمنِ فَلاَ تَسْمَعُ اِلاَّ هَمْساً». گفت: «وَخَشَعَتِ الْاَصْواتُ لِلرَّحمنِ فَلاَ تَسْمَعُ اِلاَّ هَمْساً». و چون مجلس سماع اتفاق افتد، آبتدا به قرآن باید کرد و خدای را به خواب دید و از او سؤال کرد از جمع شدن قوم خدای را به خواب دید و از او سؤال کرد از جمع شدن قوم سماع را. گفت: باکی نباشد ابتدا به قرآن کنید و ختم بدان و کراهیت است مرید را که سماع غزل کند و اوصاف خد و راف و خال، که آن بعید الغور است.

و بعضی از مشایخ گفتهاند که: سماع شهوتی است در قعر شبهتی که آن را درنیابد مگر عارفی بینا دل و دریابنده و زدودهٔ شهوت و شبهت و آن که هوی او را نابسوده. و جنید گفت: هر مریدی را که بینی که میل به سماع دارد،

و جبید نفت. هر مریدی را که بینی که میل به سماع دارد. بدانکه در او بقیّتی است از بطالت.

و گفتهاند: سماع صراطی کشیده است، صاحب یقینی قصد آن کند و دریابد و صاحب شک قصد کند بانکار؛ و سماع گذرنده را به اعلای علیین رساند یا به اسفل السافلین.

و یکی از مریدان شیخی را گفت که: نه مشایخ میل به سماع میکنند؟ شیخ گفت: اگر تو مانند ایشانی، تو نیز سماع میکن.

و باید که در مجلس سماع کسی نخندد یا مشغول چیزی دیگر شود حاضر نشود.

حکایت کردهاند اُز ابوعبدالله خفیف که حاضر شدم با شیخ خود احمد بن یحیی، در دعوتی به شهر شیراز، و در آن دعوت اتفاق سماع افتاد و وقت شیخ خوش شد، و برخاست و تواجد کرد و میگردید؛ و جماعتی از ابنای دنیا در صفهٔ دیگر که برابر ما بودند، و یکی از ایشان بخندید. شیخ چراغ پای را برگرفت و آن را بینداخت بدان صفه و به دیوار آمد و هر سه پایهٔ چراغ پای در دیوار نشست. و شیخ ابوعبدالله مدت سی سال نماز بامداد به آبدستِ شب میگزارد.

و سؤال کردند بعضی مشایخ را که دل از سماع چه بیاشامد و ارواح را از آن چه شرف باشد، و نفس از آن چه چیز شرب کند؟ گفت: شرب دلها حلم باشد و شرب ارواح تنعم باشد و شرب نفوس ذکری باشد که موافق گردد طیع او را از حظوظ.

و سؤال کردند از تکلف در سماع؛ به جواب گفت که: سماع بر دو نوع است: یکی آنکه مستمع گردد طلب جاه را، یا منفعتی دنیاوی را و این نوع تلبیس و خیانت باشد و یک نوع دیگر که تکلف کند طلب حقیقت را، چنانکه کسی وجد را طلب کند به تواجد؛ و او به منزلت گوینده است از گریستن و رسول- صلّی اللّه علیه و سلّم- گفت «الحدیث»: «إذا أرایتم اهل البلاء فابکوا فإن لم تبکوا فتباکوا». چون اهل بلا را بینند بگریند اگر نگریند به تکلف گریه کنند.

و اُبونصر سراج گفت- رحمة اللّه علیه- اهل سماع بر سه طبقهاند: طبقهای از ایشان در سماع بر مخاطبات حق رجوع کنند در آنچه میشنوند.

و طبقهای از آیشان رجوع کنند در سماع مخاطبات احوال ایشان و مقامات و اوقات ایشان بسته شدگان به علماند و طالبان به صدق در آنچه اشارت کنند او را اندرین چیز. و طبقهای از ایشان درویشاناند مجرَّد، آنان که از علایق قطع کردهاند و دل ایشان ملوث نشده است به محبت دنیا و جمع آن و منع آن. ایشان سماع کنند به دلهای خوش و لایق باشد ایشان را سماع، ایشان نزدیکترین مردماند بر سلامت و از فتنه بسلامت ر.

و هر دلی که ملوث باشد به دوستیِ دنیا سماع او سماعِ طبعی باشد و تکلف.

و گفتهاند: محِّتاج به سماع کسی بود که ضعیف حال باشد که قوی حاجتمند سماع نباشد.

حصری میگوید: چه دون حال باشد کسی که محتاج باشد بر کسی یا بر چیزی که او را برانگیزاند، و به حق عمر من که مادری که فرزندش مرده باشد حاجتمند نوحه کننده نباشد.

و گفتهاند: سماع قومی را چون غذا است، و قومی را دارو و قومی را راحت رسان.

و ابوعبدالرحمن سلمی میگوید: وجد قومی را زیادتی بود و دیگران را نقصان، و آن چون سلاح است که جهاد را؛ که در راه خدای تعالی کنند نیک باشد و قتل اولیا را هم بشاید، و همچنین آفتاب چیزی را بصلاح آورد و چیزی دیگر

را تیاه کند.

و گفتهاند سماع تعلق به مستمع دارد تا از چه میشنود. یکی از طوافی شنید که میگفت: «سَعتَری بَرّی». یعنی اًویشن دشتی آن شنونده بیهوش گشت، از او سؤال کردند، گفت: ینداشتم که میگوید: «اَسِع تر بری». یعنی عطاده که بینندم برّی.

و شبلی این شعر را بشنود که کسی میخواند، شعر: یکون لہ علمٌ بھا آین تنزل اسائل عن سـلمي فهـل من

یعنی: ای سؤال کننده! از سلمی هست خبر کنندهای که باشد او را علم به وی که کجا نزول کند. شبلی به هوا برجست، و گفت: لا والله خبر کننده نباشد از او در دو سر ای.

و صبیحی میگوید: واجب باشد آن کس را که وجدی دارد اگر وجد او صحیح باشد باید که وجد خود را نگاه دارد در آن حال، چنانکه زبان نکوهیدن بر او روان نباشد به هیچ

و همو گفته است: وجد سر صفات باطن است، همچنانکه طاعت سر صفات ظاهر است. و صفات ظاهر حرکت و سكون است و صفات باطن احوال و اخلاق است.

و اما حکم خرقهها که در سماع بیفتد هرچه از آن بر طریق مساعدت باشد یعنی پاری آن جماعت را باشد؛ و هرچه افتادن آن بسبب قول قوّال باشد یا انشاء شعری اگر در انجا جماعتی حاضر نباشد ان خاص قوال را باشد؛ و اگر در آنجا جماعتی حاضر باشند قول مشایخ در ان مختلف است:

بعضی گفتهاند: آن خرقه قوّال را باشد بسبب آنکه فایده وجد در سری است که از جهت قوال است خلعت دهد قوال را به عوض انچه رسیده است به او.

و بعضی گفتهاند: آن جماعت راست، و قوّال یکی از

ایشان است که برکت حضور جماعت کمتر از قوال نباشد. و روایت کردهاند که رسول- علیه الصَّلوة- روز بَدْر گفت: هر که به فلان جای رود او را این و آن باشد؛ و هر که کسی را بکشد چندین؛ و هر که اسیری را بگیرد، او را چندین دهند، جماعت جوانان بشتافتند و پیران و بزرگان صحابه نزد نشانها و علمها بایستادند، چون فتح مسلمانان را میسّر شد، جوانان طلب کردند آنچه ایشان را بود و مصطفی- علیه الصَّلوة و السَّلام- به ایشان وعده کرده بود. پس پیران گفتند: ما هم پشت بودیم شما را و یاری فرستاد: «یَسْئَلُونکَ عَنِ الْاَنْفالِ، قُلِ الْاَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسوُلِ فَرستاد: «یَسْئَلُونکَ عَنِ الْاَنْفالِ، قُلِ الْاَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسوُلِ فَلِ الْاَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسوُلِ فَلَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ اِنْ فَلَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ اِنْ فَلَامَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ اِنْ كُنْتَم مُؤمنینَ». پس مصطفی- علیه الصَّلوة و السَّلام- آن را به سویت قسمت کرد.

و از ایشان بعضی گفتهاند که: اگر قوال از جمله قوم باشد، او نیز چون یکی از ایشان باشد، و او را به چیزی دستی نبود؛ و اگر قوال بیگانهای باشد هر چیزی که آن را قیمتی بود، آن را ایثار او کنند و هر چیز که از خرقهٔ فقر فقرا باشد ایشان بدان اولیتر باشند.

و بعضی از ایشان گفتهاند که: اگر قوال اجیر باشد، یعنی مزد بستده باشد او را از آن هیچ نباشد و اگر قوال تبرّع کرده باشد آنچه لایق او باشد بدو دهند.

و اگر گوئیم آن از آنِ درویشان باشد، حکمش چنان باشد که بدان مشغول شوند مادام که در سماع باشند. چون وقت سماع درگذرد، جمع کنند و در میان نهند. پس اگر آنجا محبی از آن درویشان بود، حکمش آن باشد که آن محب برگیرد بدانچه وقت آن را اقتضا کند، بی آنکه با وی معارضه کنند، و بیآنکه منادی بر آن بود که آن استخفافی است به حق خرقه و حق درویشان.

پس اگر آنجاً شیخی بود که اُو را حکمی باشد، حکم بدان او را باشد، از آنکه پاره کند یا بذل کند، و آن را بر یاران

قسمت كند.

و اهل شام گویند: درویش به خرقه خود اولی تر باشد، و جمله درویشان این را انکار میکنند.

و بعضی از ایشان گفتهاند: هر خرقه که بر سبیل مساعدت و یاری افتاده باشد، یا آمیخته بود به تکلف رد آن اولیتر باشد.

و اکثر مشایخ کراهیت دارند که خرقه را بیندازند بر سبیل مساعدت، که در آن تکلفی است که از حقیقت دور است. و اگر شیخ آنجا حاضر نباشد، یاران آن چنانکه وقت اقتضا کند، پیش گیرند و در آن تأخیر نکنند.

و کرآهیت داشتهاند که تخریق مرقعات کنند الا از بهر تبرک باشد. و هرچه از خرقه درویشان باشد، آنچه رقعه را بشاید، تخریق آن اولیتر باشد تا هر یک را از آن نصیبی برسد و هیچ کس محروم نشود و آن را تفرقه کنند بر حاضران، و غایبان را نصیب نبود که غنیمت آن کس را بود که در کارزار حاضر باشد.

و در آُنکه َچگُونه قسمت کنند، مشایخ را در آن اختلاف است:

بعضی گفتهاند که: قسمت میان ایشان به تفاضل باشد. همچنین قسمت میراث و غنیمت.

و بعضی گفتهاند: اگر قسمت آن شیخی کند به تفاضل قسمت کند و اگر جماعت آن چیز را قسمت میکنند، باید که سویت در قسمت باشد.

و آنچه رقعه را نشاید ایثار کردن، آن بر کسی که مستحق باشد از درویشان اولی تر بود و آنچه از جامه محبان باشد، فروختن آن اولی تر بود و ایثار مرقوال را و تخریق آن نشاید.

## فصل در ذکر آداب ایشان در تزویج

اولی تر آن باشد که رغبت کند در زنی دین دار صالحه که

پیغمبر گفت- علیه الصَّلوة- «الحدیث»: «تنکح المرأة لدینها و مالها و جمالها فعلیک بذات الدین تربت یداک». نکاح کنید زن را از بهر دین و مال و جمال، بر تو باد که زنی را، که خداوند دین است، به زنی کنی تا دستت را پرخیر کند. و گفت –علیه السّلام- «اعظم النّساء برکةً اقلّهن مؤونة». بزرگترین زنان برکت را آن باشد که مؤنتشان کمتر باشد.

و عمر بن الخطاب- رضی اللّه عنه- گفت: زنان را از ضعف آفریدهاند، و عورتاند، مداوات کنید ضعیفترین اشاریات استان ش

ایشان را به خاموشی.

و از اداب ایشان در این آنست که از بهر دنیا زن نکنند واز بهر فراخ دستی نکنند بلکه سنَّت را کنند و پارسایی را. یس به مقدار لابد از کفایت بحسب طاقت قیام نمایند و اگر مرد عاجز شود یا زن زیادت از طاقت طلب کند او را مخیّر کند به آنکه بر قدر مسکنت بسازد یا به طلاق و فرقت كه آن اقتدا است به مصطفى-عليه الصَّلوة- آنجا كه ربُ العزَّة اين آيت فرستاد: «يا أَيُّها النَّبي قُلْ لِاَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ ثُرِدْنَ الْحَيوة الدُّنْيا وَزِينَتها»، تا آخر دو آيت. و أيشان نُه زِن بَودند. و سيد- عليه الصَّلوة و السَّلام- ايشان را تخییر داد و ابتدا به عایشه کرد- رضی اللّه عنها- و او را گفت: من ترا حدیثی خواهم گفت، باید که در آن مشورت کنی مادر و پدر را. چون او را بیاگاهانید، عایشه گفت: آیا در تو مشورت با مادر و پدر کنم؟! من خدای و پیغمبر را برگزیدم وسرای آخرت را. پس گفت: یا رسول الله! خبر مکن زنان خود را بدین چیز. مصطفی گفت: به خدای که از من سؤال نکنند الا من خبر کنم ایشان را. یس آنگاه که دیگر زنان خبر کرد، جمله خدای و رسول را اختیار کردند، ٍ و شکر کردند خدای تعالی را در این. پس آیت آمد: «لایَجِلّ لِّكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ». الآيةِ.

و در این روزگار اولی تر آن باشد که زن نکنند و نفس خود را شکسته گردانند به ریاضت و گرسنگی و بی خوابی و

سفر.

ابوهرًیره- رضی اللّه عنه- روایت کند از رسول خدای که گفت«الحدیث»: «علیکم بانکاح فمن لم یستطع فعلیه بالصوم فانّه له وجاءٌ». بر شما باد که نکاح کنید و آن کس که نتواند بر او باد که روزه دارد که روزه قوت شهوت را ضعیف کند.

و یکی را از نیکان گفتند که: زن نمیکنی؟ گفت: مرا نفسی است اگر توانستمی طلاق دادن، او را طلاق میدادمی؛ دیگری را بر نفس فاهم آورم!

و بشر حافی گفت: اگر مرا بازدارند به تیمار داشتنِ ماکیانی، ایمن نشوم بر نفس خود که بامداد کنم و شُرَطی · ·

. و گفت: رنج پارسائی کشیدن آسانتر از مصلحت عیال است.

و گفت: صبر از ایشان آسانتر است از صبر بر ایشان. و حکایت کردند که: مردی دخر میمون مهران را به زنی میخواست.

میمون گفت: او را به تو نمیپسندم.

گفت: چرا؟

گِفت: بسِبب آنِکه آن دختر زرینه و جامه طلبد۔

آِن مردِ گِفت: آنچه او را باید، نزدیک من هست.

گفت: آنگاه رضا دادم.

و یکی از ایشان طلاق زن میگفت، او را گفتند: چرا او را طلاق میگوئی؟

گفت: عاقل ً پرده زن خود ندرد.

پس چون زن را طلاق داد، گفتند: چه سبب بود که او را طلاق دادی؟

گفت: مرا چه کار است با زنی که از من بیگانه است. و روایت کردهاند که: رسول- علیه الصَّلوة- چون خواست که فاطمه را به شوهر دهد، امیرالمؤمنین علی-کرّم اللّه وجهه- بگذشت به او. او را گفت: یا علی! از غیر خود خطبه كن و مهاجر و انصار حاضر بودند. على گفت:
«الحمدلله حمداً يبلغه و يرضيه و صلّى اللّه على محمد
صلاة تزلفه و تخطئه و النكاح مما امراللّه به و رضيه و
اجتماعنا مما اذن اللّه فيه و قدره و هذا محمد رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و سلم زوجنى ابنته فاطمة على صداق
خمسمائة درهم و قدرضيت فاسئلوه و اشهدوا».
و اميرالمؤمنين على- رضى اللّه عنه- گفت: نبود ما را مگر
پوست نرميشى ناپيراسته، شب بر آن مىخفتيم و به روز
علف با شتر مىداديم بر آن.

فصل ذکر آداب ایشان در سَوَال

خدای تعالی در مدح درویشان میگوید: «لایَسْئَلُونَ النّاسَ اِلْحافاً». و گفت عرَّ و جلَّ: «وَامَّا السَّائلَ فَلا تَنهَر».

ُو پيغمبر- عليه الصَّلُوةَ و السَّلاَم- گفت «الحديثُ»: «اعطوا السائل و لوجاء على فرسٍ». عطا دهيد خواهنده را و اگرچه بر اسب باشد.

و گُفت: «لو صدق السائل فی سؤاله ما أفلح من رده». و اگر خواهنده راست گفتی در سؤال خود رستگار نشدی آن کس که او را رد کردی.

و گفت: «ما صاحب الصدق بأعظم اجراً من الذی یقبلها إذا کان محتاجاً». نباشد صدقه دهنده بزرگ مزدتر از آن کس که آن را قبول میکند اگر حاجتمند باشد و گفت «الحدیث»: «من سأل مسئلة و هو عنها غنی فاتما یستکثر من النار». هرکه سؤال کند و او از آن توانگر باشد، بدرستی که بسیار میگرداند از آتش.

ُو گُفت «الحدیث»ً: «لاتحل الصدقة َلغنّیٍ و لا لذی مرّةٍ سوی». حلال نشود صدقه توانگر و نه آن کس را که صاحب قوت باشد.

و عمر- رضَى اللّه عنه- گفت: کسب کرد،نی از دَنیّت باشد بهتر است از سؤال کردن. و جنید گفت: هر صوفی که سؤال را عادت کند، مبتلا گردد به طمع و خیانت و دروغ.

و آداب ایشان اندرین آنست که سؤال نکنند مگر نزدیک ضرورت و حاجتمندی و نستانند الا قدر کفایت.

بعضّی از اًیشان گفتهاند: درویش چون ً محتاج سؤال گردد، کفارت او صدقه باشد.

و گفتهاند: روا نباشد که طالب را رد کنند، اگر سایل کریم باشد تو او را نگه دار، و اگر خوار باشد تو نفس خود را از او نگه دار و روی خود را از رد او نگه دار.

و كراهيت داشتهاند كه أز بهر خود سؤال كنند ودوست داشتهاند ياران را.

حکایت کنند از ممشاد دینوری که چون غُرَبا به وی رسیدندی در بازار رفتی و از دکانها چیزی جمع کردی و پیش ایشان بردی و این را نه از سؤال شمارند که آن یاری باشد به نیکی و تقوی.

و رسول- صلَّی اللَّه علیه و سلَّم- از بهر یاران سؤال کردی؛ و اگر این سؤال بودی از آن احتراز کردی. و دوست داشتهاند که جاه بذل کنند بر برادران. و یکی از مشایخ گفته است: فقیر را فقر درست نشود تا جاه را بذل کند چنانکه مال را بذل کند و ادب خادم در سَوَال آنست که نفس خود را نبیند نه درگرفتن و نه در عطا دادن.

و باید که اعتماد او بر همت فقراً باشد، و وکیل باشد از هر دو گُره.

شبلی میگوید که: چون پیش مردم شوی، از بهر سؤال ایشان را مبین و نفس خود را مبین.

و شیخ ابوالعباس نهاوندی چون جمعی از غربا به وی رسیدندی به بازار شدی و طعامها را جمع کردی و بر دست ایشان نهادی و گفتی: مدت سی سال باشد تا از یکی چیزی نگرفتم. و کراهیت داشتی سؤال را، و بر اهل آن انکار کردی.

و جنید گفت: درست نباشد سؤال را از کسی که عطا

دوستر باشد نزد وی از گرفتن.

و خادم را چنان اولیتر باشد که به قرض بستاند مقداری که حاجتمند شود از نفقه قوم به نیکی، و بر ایشان نفقه کند. پس سؤال کند و قرض را بگزارد که چنین به سلامت نزدیکتر باشد.

و بعضی از ایشان رخصت دادهاند کسی را که نچشیده است طعم خواری رد هیچ خیر.

و بعضى از مشايخ نخوردهاند الا از سؤال.

و از جنید این سؤال کردهاند، گفت: سؤال را کراهیت داشتهام و آن را اختیار کردم.

و گفتهاند: باید که درویش سؤال نکند الا وقت حاجت. و چون قصد سؤال کند باید که زبان او اشارت کند سوی خلق و دل او سوی حق۔

و گفتهاند: احرار از بهر برادران سؤال کنند نه از بهر نفس خود.

و گفتهاند: خوردن به سؤال نیکوتر است از خوردن به تقوی.

و گَفتهاند: هرکه سؤال کند، و او بی نیاز باشد، از او بباید ترسید از آن که خصومت کنند با وی، جمله درویشان روز قیامت و گویند: فراگرفتی آنچه ما را بود، و تونه از جملهٔ درویشان بودی.

فصل در ذکر آداب ایشان در حال رنچوری

روایت کُردهاند از رسول- صلَّی اللَّه علیه و سَلَّم- کُه گفت«الحدیث»: «حمَّی یوم کفّارة سنة». تب یک روزه کفارت یک ساله است و گفت انصار را چون ایشان را تب آمد «الحدیث»: «ابشروا فانّها کفّارة و طهور». مژده یابید که آن کفارت است و پاک کننده.

حکایت کنند از ذوالنون مصری که به عیادت رنجوری رفت و او بنالید. ذوالنون گفت: صادق نیست در محبت او آن

کس که بر ضربت او صبر نکند. پس بیمار گفت: بلکه صادق نیست در محبت او آن کس که بر ضربت او لذت

و یکی از عارفان رنجور شد و صفت علت مر طبیب را میگفت. او را گفتند که این نه شکایت باشد؟ گفت: نه که خبر کردن است از قدرت خداوند قادر.

و کلیب سنجاری را خادمی بود و حکایت کرد: شیخ روزی مرا گفت: بر ظاهر جسد من هیچ موضع میبینی که از کِرْم خالی است جز دل؟ گفتم: نه. گفت: همچنین در باطن جسد من هیچ موضع از کرم خالی نیست.

و ممشاد دینوری بیمار گشت، او را گفتند: رنج را چگونه مِییابی؟ گفت: ازِ رنج سؤال کنید تا مرِا چگُونه مییابد. گفتند او را که: چگّونّه مییّابی دل را؟ گّفت: سی سال است تا دلَ را گم کَردم. و یکی از مشایخ گفته است که اگر مرا عافیت دهند و

شُكر كنمً، دوستر از آن دارم كه در بلا باشم و صبر كنّم. و خداوند تعالى در قصه سليمان- عليه السَّلام- ميگويد: «َنِعْمَ الْعَبْدُ». و در قصه ایوب و بلای او میگوید: «نِعْمَ الْعَيْدُ».

و رسول- عليه السَّلام- گفت «الحديث»: «تداووا عباداللُّه فان الله تعالى لم يخلق داءً الاخلق له دواءً. فقيل: يا رسول الله! هل يردّ التداوي من قضاء اللَّه شيئاً؟ فقال: هومن قضاء اللَّه». مداوات كنيد اي بندگان خداي كه خداي تبارک و تعالی هیچ درد را نیافرید الا داروی آن بیافرید. گفتند: یا رسول الله! مداوات قضای خدای را چیزی رد تواند کرد؟ گفت: آن نیز از قضای خدای است.

فصل. در ذکر آداب ایشان در حال مرگ

رسول خداًى- عليه الصَّلوة و السَّلام- كفت «الحديث»:

«اكثروا من ذكر هاذم اللّذات فما ذكر عبده فى سعةٍ الاضافة ولا فى ضيق الا اتسع». بسيار كنيد ياد شكننده كامها و لذتها يعنى مرگ، كه نكند ذكر آن بنده در وسع الا كه تنگ دل گرداند او را، و نه در دل تنگ، الا كه دل فراخ شود.

و هم رسول- علیه السَّلام- نزدیک وفات گفت: «واکرباه». گفتند این سخن ترک جلدی کردن است بر خدای تعالی. و بعضی گفته اند: خبر کردن است تا خلق برحذر باشند از سختی آن و گفته اند: این از آن میگفت که معترف شده بود به عجز و متواضع گشته بود و گفته اند: این از بهر آن میگفت که وعدهٔ خدای بر او کشف شده بود و لقای خداوند ودود. گفت: وااندوها از زحمت دنیا و زحمت خلق، وااندوها از حجابها که خواهد بود رسیدن به رب الارباب. و جریری میگوید: نزدیک جنید بودم در وقت وفات، و او قرآن میخواند، گفتم: مداواتی به نفس خود کن یا سیدی. گفت: هرگز حاجتمندتر از این نبودم که این ساعت و اینک نامهٔ اعمال من در می نوردند و قرآن را ختم کرد. پس دیگر باره ابتدا کرد و هفتاد آیت از سورة البقرة برخواند و وفات کرد- رحمة الله علیه-.

و حکایت کردهاند که خیر نسّاج در وقت نزع نظری کرد به ملک الموت و گفت: بدرستی که تو بندهٔ مأموری و من نیز بندهٔ مأمورام؛ و آنچه ترا بدان فرمودند از تو فوت نشد؛ و آنچه مرا فرمودند از من فوت شد و درگذشت. و پس آب خواست و آبدست کردو نماز میکرد. چون تکبیر گفت، بمرد- رحمة الله علیه-.

و علی بن سهل گفت: شما چنان دانید که چنان میرم که این بیماران بمیرند! بدرستی که چون مرا برخوانند من اجابت کنم و روزی نشسته بود و گفت: لبیک، و وفات کرد- رحمة الله علیه-.

و حَكايِت كنند از احمد خضرویه- رحمه اللّه- كه چون او را نزدیک وفات بود، هفتصد دینار در ذمت او بود، غُرَما گردِ او درآمده بودند و نظر به ایشان کرد، و گفت: بار خدایا، تو رهن را وثیقت خداوندان مال گردانیدی، و تو وثیقت غُرَمای من میستانی. تو خداوندا ز بهر من بگزار. کسی در سرای فرو زد، و گفت: این سرای احمد خضرویه است؟ گفت: آری. گفت: غُرَمای وی کجااند، ایشان بیرون شوند و حق ایشان بگزارد. پس احمد وفات کرد. و در وقتی که ابوعثمان حیری وفات میکرد، پسر وی پیراهن بدرید، و او چشم باز کرد، و گفت: ای پسر من! خلاف سنّت در ظاهر از ریای باطن است در دل. و جنید را گفتند در حال نزع که: بگو «لا اله الا الله». به جواب گفت که: چه مشتبه گشته است، تا من یاد او کنم! و ابو محمد دیبلی را گفتند: «لا اله الا الله» بگو. گفت: این چیزی است که آن را شناخته بودیم و بدان استوارم. و رویم را گفتند: «لا اله الا الله» بگوی گفت: این میچ ندارم.

و حکایت کنند که: ابوسعید خراز در حال وفات تواجدی مینمود و چون جمله تنش مرده بود و جان به حَلق رسیده، هنوز برمیجست و میگفت: «ای دوست! آرزومندی دل عارفان وقت ذکر، افروخته میشود و یاد کردن ایشان در وقت مناجات از بهر سرّ اوست، و مست گشتهاند از دوستی او، و ارواح ایشان در حجابها سوی بالا میرود». و این چیز دلیل است بر سرور و سکون ضمیر او.

حسن بصری مردی را دید که وفات میکرد، گفت: این مرد اگر در اوّل زاهد بود در این وقت احوال وی نیکو گردد.

و حکایت کنند که شبلی رنجور گشت، و اِرْجاف مرگ او کردند، جمله مشایخ مبادرت کردند و پیش او درشدند و گرداگرد او بنشستندـ او گفت: خیر هست. مالکی گفت- و او از ایشان دلیرتر بود بر وی- که: قوم به جنازهٔ تو آمدهاند: گفت: عجب! عجب است از مردگان که به جنازهٔ

زنده آمدهاند.

و بکران دینوری گفت که: شبلی در وقت وفات گفت: بر من یک درم از مظلمه بود، و چندین هزار صدقه کردم صاحب آن را و بر دل من هیچیز از آن بزرگتر نیست. پس گفت: مرا آبدست بده. من او را آبدست میدادم و فراموش کردم خلال کردن محاسن او. و در آن حال زبان وی از کار فرو رفته بود، دست من بگرفت و در محاسن خود برد و عرق از پیشانی او روان گشته- و این قدر از سنّت بر وی نمیگذشت- و پس وفات کرد.

روایت کردهاند از عبدالله بن عباس که گفت: در شدم بر عمرو بن عاص و پیش او پسر وی- عبداللّه- حاضر بود. مر پسر را گرفت: یا عبداللّه! این صندوق را برگیر. پسر گفت: مرا هیچ حاجت در این نیست. او گفت: پر از مال است. گفت: مرا حاجت نیست که آن مال مال درویشی است.

عبدالله بن عباس گفت که: پسر مر پدر را گفت: خواستمی که دیدمی مردی را که وفات میکردی و من از او سؤال کردمی که مرگ را چگونه مییابد و خود را چگونه مییابد. پدر گفت: من خود را چنان مییابم که میبینم که آسمان بر زمین نهاده شده است و من در میان آنم و گوئیا که من نَفَس میزنم از سوراخ سوزنی. پس گفت: بار خدایا! بستان از من جانِ من، تا راضی شوی. پس دست را به دعا برداشت، و گفت: ای بارخدای! تو فرمودی و من عاصی شدم و نهی کردی و من مرتکب معاصی شدم و امید آن ندارم که عذر خواهم و نه قوتی را مییابم که از او نصرت خواهم ولیکن میگویم: لا اله الا الله و سه بار بگفت و وفات کرد.

و چون وقت ًوفات عبدالملک مروان درآمد نظر بر فرزندان خود کرد و دختران وی گرداگردِ او برآمده بودند و میگریستند و این شعر انشاء کرد:

و مسـتخبرٍ عنّا يريـد بنـا و مســتخبراتٍ و العيــون

فصل در ذکر ادب ایشان در وقت بلا

خدای تعالی گفت: «وَفَتَنّاک فَتُوناً». قیل: طبَّخناک بالبلاء طبخاً حتی صرت صافیاً نقیاً. گفتهاند: پختیم ترا به بلا، پختنی تا گشتی صافی پاک.

ورسول گفت- علیه الضَّلوة و السَّلام- «الحدیث»: «إنَّ اللَّهَ تعالى ادَّخر البلاء لأولیائه کما ادّخر البلاء لأولیائه کما ادّخر البلاء لأولیائه کما ادّخر الشّهادة لأحبائه». بدرستی که خدای تعالی ذخیره کرده است بلا را از بهر دوستان خود، چنانکه ذخیره کرده است شهادت را از بهر محبان.

و گفت- عليه السَّلاَم- «الحديث»: «نحن معاشر الانبياء اكثر بلاء ثم الأمثل فالأمثل». ما گروه انبيا بلا بيشتر يابيم، يس مانندهتر و مانندهتر.

و گَفت- علیه الْصَّلوة- «الحدیث» : «احب العباد الی اللّه تعالی شاب عابد و مبتلی صابر و فقیر باسط». دوسترین بندگان بر خدای تعالی جوانی عابد باشد و مبتلای صبر کننده و درویشی گشاده دست.

و گفت - عَلَیّه السَّلام- «الحدیث»: «ان اللّه تعالی یتعاهد عبده بالبلاء کما یتعاهد الوالد الشفیق ولده». بدرستی که خدای- تبارک و تعالی- استوار گرداند بندگان را به بلا، همچنانکه پدر مشفق فرزند را استوار کند.

و ادب اندر بلا آنست تا ناشکیبائی نکنند و نظر به ثمرهٔ بلا کنند و آنچه خدای تعالی وعده کرده است مر صابران را، آنجا که گفت عزَّ و علا: «اِنَّما یُوَفِّی الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَیْرِ حِساب». و هر که بلا از او بیند که بلا میفرستد غایب شود به دیدن آن که تلخی بلا درنیابد، و سختی آن فراموش کند. خدای تعالی گفت: «وَاصْبر لِحُکمَ رَبِّکَ فَاتْکَ

باغْيُنِنَاً».

نمیبینی که روزگار یوسف، چون زنان او را دیدند، دردِ بریدن دست درنیافتند، و هیچ یک از ایشان نمیدانست تا یوسف غایب شد، خدای گفت: «فَلَمّا رَآیْنَهُ اَکْبَرْنَهُ وَقَطّعْنَ اَنْدَنُهُنَّ».

و یکّی شطاری را گفت: کی آسان گردد بر تو، این ضرب و قطع؟ گفت: تا چون چشم بر معشوق نهیم، و او را بینیم بلا آسانی گردد و جفا وفا ِشود و دوستی عطا شود.

و از بهر مجنون أين شعر گفتهاند:

و من اجلُ لَيلَى افَجَعَ القلبُ و من اجل ليلى قرّبوا لى مكائنا
الحشا القوم النضح دمائى حبّذاانت خانيا المصلوة نفسى و فداها من المكروه نفسى و و من اجلها سميّتُ مجنون ماليا عصاصل ادور على الابواب بالذل على الأبواب بالذل في رضاعا وأحتمل الاصاغر و الاكابرا

و هم بدین شعرها گفتهاند. نظر کن بدین قوم که چگونه آسان شده است بر ایشان تحمل بلا. چون دوست را میدیدند چگونه بر بلا لذت مییافتند و بدان مینازیدند. همچنین هر که در دعوی صادق باشند و در بلا متحقق؛ حالش همان باشد و گردش روزگار در او تأثیر نکند و زمانه بر آن دست نیابد.

و يكى از ايشان گفته است، شعر:

ذَلَّ الْفَـتَى فَى الحب و خضــوعه لحبيبــه مكرمــــــة شــــــرف

روایت است که امیرالمؤمنین حسین بن علی را- رضی الله عنهما- گفتند که: ابوذر- رضی الله عنه- میگوید: درویشی دوستر دارم از توانگری، و بیماری به من دوستر است از صحت. حسین-رضی الله عنه- گفت: رحمت

خدای با بوذر باد. اما من میگویم: هرکس که توکل بر حسن اختیار خدای کند، هیچ آرزوی دیگر نباشد او را بجز از آنکه خدای آن را برگزیده است از بهر او.

و حکایت کنند که: جماعتی پیش شبلی شدند و او در تیمارستانی مقیّد بود.شبلی نظر به ایشان کرد و گفت: شما کیستید؟ گفتند: ما دوستان توایم. او ایشان را سنگ میزد، ایشان بگریختند. شبلی گفت: ای دروغ زنان دعوی دوستی من میکنید و به ضرب من صبر نمیکنید! از من دور شوید.

و از آداب ایشان آنست که پارسائی بدروغ نکنند و عجز ننمايند، بلكه چنان كنند كه رسول- عليه الصَّلوة و السَّلام-گفت: «المؤمن القويّ احبّ الى الله من المؤمن

الضعیف». مؤمن قوی دوست داشتهتر است به حضرت خدای از مؤمن ضعیف.

ای دوست! حریص باش بر آنچه ترا منفعت کند و پاری از خدا خواه وعاجز مشو و اگر ترا مصیبتی رسد، بگو تقدیر کرد و هرچه خواهد کند.

و بَر تُو بِاْد که نگُویی: «اگر»، که لفظِ «اگر» فاتحهٔ عمل شیطان است.

و ابن عطا میگوید: در وقت بلا صدق بنده از دروغ او پیدا شود. هرکه در وقت فراخی عیش شکر کند، و در وقت بلا سود: عرف در وقت عراق عيش سندر عند و در وقت بدر جزع كند و ناشكيبا باشد، او از جملهٔ دروغ زنان است. خداى تعالى گفت: «الم أُحَسِبَ النّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آَمَنّا وَهُمْ لاَيُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتنّا الّّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم فَلَيَعْلَمَنَّ اللّهُ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم فَلَيَعْلَمَنَّ اللّهُ الّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبينَ». و گفت عَزَّو علا: «وَلَنْبُلُونَّكُمْ حَتِّى نَعْلَمَ الْمُجاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ».

بدرستی که بلا در مردم به منزلت دباغت است که رعونت از آدمی بیرون کند و باز گرداند او رابر حالتی که فایده از او برتوان گرفت.

و جنید میگوید: بلا چراغ عارفان است و بیداری مریدان و هلاک شدن غافلان. و چون جعفر صادق- رضی الله عنه- را بلایی یا مصیبتی رسیدی، گفتی: «اللهم اجعله ادباً و لاتجعله غضباً». گفتی خداوندا این ادب کن و غضب مکن؛ از بهر آنکه بلا باشد که آن آزمایش را بود، و باشد که تأدیب را بود و باشد که عقوبت و خذلان را بود و باشد که اختیار را باشد. و جریری میگوید که بلا بر وجوه است: بر دشمنان کینه و عقوبت باشد و بر گناهکاران آزمایش جنایات و بر انبیا و صدیقان از صدق اختیارات. و کس را وقوف بر آداب و سیرتهای ایشان. از جنید سؤال کردند که: فایدهٔ حکایتها چه باشد؟ گفت: از بهر تقوای دل ایشان است. گفتند: در این سخن حجتی بهر تقوای دل ایشان است. گفتند: در این سخن حجتی هست از کتاب خدای تعالی؟ گفت: آری خدای تعالی گفت: «وَکُلا نَقُصُ عَلَیْکَ مِنْ آنباءِ الرُّسُل ما نُنَبِّتُ بِهِ فُؤادَکَ.»

فصل در ذکیر آداب ایشان در رخصتها

رسول- صلّی اللّه علیه و سلّم- گفت ﴿الحدیث› َ: «انّ اللّه یحبّ أن تؤتی رُخصه کما یحب أن تؤثی عزائمه». خدای تعالی دوست دارد که بیایند به رخصتهای وی، چنانکه دوست دارد که بیایند حکمهای مطلق وی را. و عمر بن خطاب- رضی اللّه عنه- سؤال کرد از رسول-علیه الصّلوة- که: چه حال است ما را که نماز را قصر میکنیم و ایمنایم؟ رسول- علیه السّلام- گفت: صدقه است که خدای تعالی آن را صدقه کرده است بر شما، صدقهٔ او قبول کنید.

و رخصت بر مثال گهواره است که مبتدی بدان ورود کند و متوسط از سالکان در آن مخیّر گردد و رستگار عارفان در آن راحت یابند و محققان در آن وطن نگیرند که آن وادیی بسیار آفت است، الا برنیّت رفتن، بر سبیل اضطرار که هر کس که بر کنار حمی چرا کند زود باشد که در حمی افتد. بدانید که حمای خدای از حرامهای اوست.

و هر کس که ازدرجهٔ حقیقت بیفتد رخصت وقوع کند؛ و هرکه از رخصت بیفتد، وقوع کند در جهل و ضلالت. و طلب رخصت کردن در مذهب صوفیان بازگردیدن است از حقیقت سوی ظاهر. و از بهر این گفت ذوالنون مصری-رحَمة اللّه عليه- : رياي عارفان اخلاص مريدان باشد و از وی سؤال کردند از گناه مقربان، گفت نیکی ابرار باشد. و جنید را بعد از مرگ او به خواب دیدند واو را گفتند: خدای با تو چه کرد؟ گفت: هر کلمهای که از من سابق شده بود، بیرسید، تا آن حد که سالی باران نمیآمد من گفتم که چه حاجتمندانه مردم بر باران. خدای تعالی گفت: تو چه دانی که مردم محتاج باران باشند! مرا تعلیم میکرد بدرستی که من علیم و خبیرام، بَرَو که ترا بیامرزیدم. و ابوهریره- رضی اللّه عنه- روایت میکند که به خدمت رُسُول آمَدند و گفتند: فلان كِسَ از اهل صفِه وفات كِردِه است و دو دینار یا دو درم بگذاشته است. گفت: «صلّواً على صاحبكم»، نماز كنيد بر يار خود. و درست گشته است که از صحابه کس بوده است که مال بسيار داشته است، و سيد- عليه الصَّلوة و السَّلام- بر او انکار نکرده است. و اما انکار وی در این جای از آن بود که آن معنی مخالف دعوی او بود. نبینی که نماز طاعت است*،* لکن نه ان کس را که محدث باشد و همچنین قران خواندن قربتی است لکن نه کسی را که جُنب باشد. هر که با حدث نماز کند، یا جُنب قرآن خواند، مستحق مَقْت گردد از عقوبت، و اَنچه رسول گفت- عليه الصَّلوة-: «من تشبّه بقوم فهو منهم». هر که مانندگی کند به ُقومی، اُو از ایشان است. آن مانندگی به سیر و سیرت ایشان است نه به ِجامهٔ ایشان، از پهر آنکه روایت کردهاند از رسول-صلَّى اللَّه عليه و سلَّم- «الحديث»: «من تهيَّاء للنَّاس بقوله و لباسه». هر که ساختگی کند مردم را در گفتار جامه. آنچه ظاهر است «تهیا» فرمود و آنچه سیرت است «تشتّه».

پس ایشان را در رخصت، آداب و اخلاق است که به معرفت آن محتاج شوند و بدان تمسّک میکنند تا مستند ایشان بر علوم باشد.

و آداب ایشان در طلب رخصت آنست که آن را ملک خود نگیرند بلکه از بهر مصالح باشد. مثلا در نفقه خود و عیال زیادت از یک ساله بنگذارند و اقتدا به رسول خدای کنند که عمر- رضی الله عنه- روایت میکند که مالهای بنی النضیر که خدای تعالی غنیمت کرد بر رسول خود و مسلمانان ستور و اشتر را بسبب آن بدوانیدند این مقدار زیادت نبودی.

درویش باشد که به رسوم ایشان باشد، و به حیلت ایشان متحلی گردد تا مقامات اهل حقیقت دریابد و احوال ایشان از رخصت ایشان بود. این اموال بنی النضیر پیغمبر را بود خاص و از آن مال، نفقه کردی اهل خودرا، نفقهٔ یک ساله و هرچه باقی بودی به اسب و سلاح کردی از بهر ساز راه خدای عزَّو جلَّ۔

\*\*\*

و از آن مشغول بودن است به کسب، کسی را که صاحب عیال باشد یا مادر و پدر دارد.

و ادب ایشان اندرین آنست که مشغول نکند کسب ایشان را از گزاردن فریضههای خدای تعالی در اوقات آن.

و باید که کسب را سبب رزق ندارد، بلکه از بهر معاونت مسلمانان کند و نیز اکثر اوقات به کسب مشغول نباشد پلکه جهد کند که اوقات کسب از وقت چاشتگاه فراخ تا آخر نماز نیمروزه باشد. بعد از آن پیش یاران شود و نماز پنج وقت به ایشان بگزارد تا نماز خفتن.

و آگر کسب او از نفقهٔ عیال چیزی زیادت باشد، ایثار کند آن را بر برادران و اهل صحبت خود.

\*\*

و بعد از آن سئوال اسِت.

و ادب ایشان اندرین آنست که سئوال نکند، الا وقت

حاجت به قدر کفایت آنکه مؤنث او میباید کشیدن و آب روی خود پیش کسی نریزد، که آن کس آسان او را ردّ کند. پیغمبر- علیه السَّلام- گفت «الحدیث»: «اذا سألت فسأل الصّالحین». چون سئوال کنی، از نیکان سئوال کن. و در سئوال تلطف کند نه چنانکه تواضع باشد، که پیغمبر گفت-صلَّی اللّه علیه و سلّم-: «من تواضع لغنیٍّ من أجل ماله، لعن اللّه علیه». هرکه تواضع کند توانگری را از بهر مال، خدای تعالی او را به لعنت خود گرفتار کند. و از جعفر صادق- رضی اللّه عنه- روایت است که گفت:

ف آن ذلک وهن منک فی السستین الستغنی الملوک بدنیا هم عن السستین فی الملوک بدنیا هم فی السستین الکاف و فی التالی

لاتخضعن لمخلـوق على طمع واسـتغن باللّـه عن دنيـا الملــــوک کما واسـترزق اللّـه ممـافی خزائنه

و باید که هرچه به سئوال حاصل کند، در میان مال نگذارد بلکه آن را بر عیال تسلیم کند تا دل او از شغل ایشان فارغ شود و آن را بسرف نفقه نکند و سئوال را عادت نکند.

\*\*

و از آداب رخصت طلب دین است از بهر خدای عرَّوجلَّ. و ادب اندرین آنست که این از بهر مصالح برادران کند به وقتی که ضرورت گردد و غافل نشود، از آنکه وجوه دین بازدید کند و آن را ادا کند که از رسول- علیه الصَّلوة و السَّلام- روایت کند که گفت «الحدیث»: «من ادان دیناً و هو ینوی اداءه او قضاءه و مات و لم یترک دیناً و فاءقضی اللّه لغریمه یوم القیامة». هرکه دینی بستاند و نیت ادا یا قضای آن کند و بمیرد، و بنگزارد چیزی که آن دین را وفا کند، خدای تعالی آن دَین او بگزارد روز قیامت.

و امّا حمل زاد در سفرها.

و ادب اندرین آنست که بخیلی نکند بدان، آن کس را که در صحبت وی است از آن کس که محتاج باشد بدانی روایت کنند که رسول خدای- صلّی اللّه علیه و سلّم- در سفری بود، بفرمود تا منادی کنند آن کس که او را زاد زیادت است، تا فدا کند بر آن کس که او را زاد نباشد و آن کس که با اوست فضل ظَهْری یعنی چهاریای، که بر آن نشینند تا فدا کند ان کس را که چهاریای ندارد. و از هر گونهای یاد می کرد تا ما گمان بردیم که ما را هیچ حق نیست در آنچه زیادت است که در دست ماست، بلکه از ان دیگران است.

و از آن حج است دیگری را که مرده است. و ادب اندرین آنست که این فعل نکند، مگر وقت ضرورت. پُس نفقه رَفْتن و بازگشتن با خود دارد و نفَقهَ از مردمً سئوال نکند و ازیاوقات قبول نکندی رسول خدای- صلّی اللّه علیه و سلّم- گفت: «هرکس که از بهر مرده حج کند آن مرده را حجی بنویسند، و حاجی را بیزاری از آتش».

و اما سفر از بهر گردیدن در شهر. و ادب اندرین آنست که اندرین قصد زیارت برادران کند، یا چیزی که حلال کند؛ یا طالب علم باشد. پس در این غرض خود را نگه دارد.

و اما قیام و حرکت در سماع.

و ادب اندرین مراعات وقت است و ترک مداخلت و مزاحمت، مادام که وقت جدّ باشدو اگر از بهر طیبت بود، روا باشد. این بر سبیل مساعدت و فسحت و مطالبه بُوَد، نه آنکه چیزی نماید، که مشتبه شود بر تَسَاکُر حال.

و از آن مزاح است.

و ادب اندرین آنست که از دروغ و غیبت و پرده دریدن دور باشد، و چیزی نگوید که مروّت را ببرد، که مصطفی- صلّی اللّه علیه و سلّم- گفت: «بدرستی که خدای تعالی مزاح کنندهٔ راستگوی را در مزاح او بنگیرد.».

و امیرالَمؤمنیَن عَلی-َ رضَیَ اللَّه عنه- گفته است که: رسول- علیه الصَّلوة- چون یکی را از یاران خود غمگین دیدی او را شاد کردی به دُعابت یعنی مزاح.

و کراهیت است مزاح بسیار کردن، خاصه خداوندان هیبت را.

و گفتهاند: با شریف مزاح مکن که بر تو کینه گیرد و با ناکس مزاح مکن که بر تو دلیر گردد.

و رسول- صلّی اللّه علیه و سلّم- بر صحابه ننگرستی، چون ایشان نشاط کردندی از ترس آنکه تشویر زده شوند. و یکی از صحابه درد چشم بود خرما میخورد. سیِّد-صلّی اللّه علیه و سلّم- گفت: خرما میخوری و چشمت درد میکند؟ گفت: یا رسول اللّه! از جانبِ درست میخورم. مصطفی- علیه السّلام- بخندید.

\*\*

اما اظهار علوم که خود استعمال نمیکند. و ادب اندرین آنست که آن را از بهر فایده رسانیدن و نصیحت و ارشاد کند. رسول- علیه الصَّلوة و السَّلام- گفت «الحدیث»: «نضَر الله امرء سمع مقالتی فوعاها فاداها کما سمعها فربَ حامل فقه غیر فقیه و رب حامل فقه الی من هو افقه منه.» تازه داراد خدای تعالی مردی را که گفتار من بشنود، و آن را نگاه دارد و آن را به دیگری رساند، چنانکه شنیده است. بسا دارندهٔ فقهی که فقیه نباشد و بسا بردارنده فقه که آن کس که از او میاموزد فقیهتر از وی باشد.

++

و امّا پوشیدن مرقعات که ایشان میدارند.

و ادب اندران آنست که از چیزی که در آن شهرت باشد، دور گردد و اکثر اوقات را از بهر اشتغال آن، عمر عزیز را ضایع نکند و بعضی را بر بعضی تلفیق نکند و در ترتیب آن تجاوز ننماید که این وقت را فوت گرداند بلکه از بهر فایدهٔ دین کند، نه از بهر دنیا.

و بعضی مشایخ چون درویشی را دیدندی، تزیین مرقع و لباس کردی، او را حقیر داشتندی تا آن حد که یکی از ایشان گفته است که: چون فایدهٔ باطن را نیافتند به ظاهر و زینت مشغول شدند.

و باید که مرقع بغایت کهنه نپوشد، که رسول- علیه الصَّلوة و السَّلام- بدید جامهٔ بد که یکی از آیندگان پوشیده بود، آن مرد را گفت: ترا هیچ مال هست؟ \*...

گفت: آری.

سید گفت: باید که اثر آن بر تو پیدا گردد. پس وسط را دوست داشتهاند.

\*\*

اما در وقت ملاقات دست به گردن یکدیگر آوردن و دست بوسیدن رخصت است .

ادب آن بود که آن با جنس و مانند خود کند و کسی را که با وی انسی دارد.

از اِبو هیثم بن اَلتیهان روایت است که گفت: مصطفی-صلّی اللّه علیه و سلّم- در راه مدینه مرا بدید و مرا معانقه کرد، گفت: ثابت کردن مودت است.

\*\*

و اما حب ریاست.

و ادب آن، باید که قدر نفس خود بشناسد، و حد خود نگاه دارد و زیادت از قدر خود آرزو نکند و فرو نیاید الا به منزلت خود، که گفتهاند: باید که عاقل زیادت از مقدار خود نفس را رفیع نگرداند و نیز از درجهٔ خود فرو نیندازد. و گفتهاند: رفعت جاهل چون رفعتِ بردار کرده باشد. و گفتهاند: ناپدید شدن جاهل بهتر است از بزرگوَری او، که

آشکارا کننده بود او را و طلب چیزی نکند که بدان نرسد که بسبب آن وجود ضایع شود.

و گفتهاند: هُر کُه بر قدر خود اقتصار کند جمال کار و آب روی را باقی گذارد.

و یکی از مشایخ گفته است: آخر آفتی که از دل صدیقان خروج کند، دوستی ریاست است.

\*\*

و اما تقرب با سلاطین و پیش ایشان دَرشُد. و ادب آن بود که پُشتوانی ایشان نکند و تا تواند ایشان را

بُعْد فرماید و از ظلم منع کند.

و باید که درویش به مدح مادحان ساکن نشود، و به قول ایشان مغرور نگردد؛ و اگر کسی او را مدح کند بخلاف آنکه او خود را میشناسد از وی اعراض کند، که خدای تعالی نکوهیده داشت کسی را که دوست دارد که او را ستایش کنند بدانچه نکند و گفت: «وَیُحِبُّونَ اَنْ یُحْمَدُوا بِمالَمْ یَفْعَلِوا». و در این آیت دلیل است که هر که دوست مارد که او را حمد کنند بدانچه کرده باشد، بزهمند نشود، بجز از آنکه از مکر نفس اماره و خوش آمدنِ او بترسد؛ و در آن حال این دعا بگوید: «اللَّهم اجعل لی خیراً مما یظنون و اغفرلی مما لایعلمون و لاتؤاخذهم بما یقولون». و روایت کنند از امیرالمؤمنین علی- کرّم اللّه وجهه- که کسی او را مدح میکرد، گفت: «من کم از آنم که تو اظهار کردی و زیادت از آنکه در ضمیر داری».

\*\*

و اما سفیهان را سرزنش کردن به اسلاف ایشان در حال ضجرت. و ادب اندرین آن باشد که آن سرزنش نبود الا در مقابله بی ادبی، که ایشان کرده باشند.

و نیز باید که در حق فرزندان پوشیده گویدو صریح نگوید. روایت کردهاند که جمعی از جهودان نزدیک رسول- علیه السَّلام- حاضر گشتند، و ایذای وی میکردند و دین او را نقض میکردند و این بر او سخت آمد، خدای تعالی این آیت فرستاد: «قُلْ هَلْ اُنَبئکُم بشّرٍ مِنْ ذلِک مَثُوبَةً عِنْدَ اللّهِ مَنْ لَعنَهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ»، الآية. مصطفى گفت: «يا اخوان القردة»، اي برادران بوزنه.

 $\star\star$ 

و امّا طاعات و عبادات را ظاهر کردن.

وَ ادب اندرین آنست که اَظهار اَز بهَر آن باشد تا بدان ادب مرید کنند یا مبتدی بر ایشان اقتدا کنند و نظر به قبول و ردّ ایشان نکنند<sub>ہے</sub>

و از پیغامبر- صلّی اللّه علیه و سلّم- سئوال کردند که در قراءت قرآن بلند اولیتر یا پنهان؟ گفت: «اِن ثْبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعماهِی».

شیخ- نوّر اللّه مضجعه- میگوید که: این در نماز نافله بود، اما در فرایض نیست میان اهل علم، که اظهار آن اولیتر باشد.

\*\*

و اما بیرون آمدن از بهر نزهت.

و ادب اندرین آنست که خلوت جای را بجوید، و از جمله انواع منکرات دور باشد، که نباید که از آن نزهت چیزی تولد کند که ازالت آن نتوان کرد.

و مصطفی- علیه السُّلام- دوست داشتی که نظر بر سبزی کردی و آب روان.

\*\*

و اما نظر کردن بر بازیها.

وً ادب اندِّرینَ آنست کُه از هرچه محرمات باشد، اجتناب نماید و نظر بدان نکند و بداند که هر چیز که فعل آن حرام است، بدان نظر کردن حرام است.

و از عایشه- رضی اُللَّه عنها- روایت کنند که گفت: جمع حبشیان بازی میکردند، و من ایشان را مینگرستم بر در حجرهٔ من. رسول- علیه الصَّلوة و السَّلام- مرا به ردای خود پوشیده بود و بازنگشت تا من بازگشتم.

\*\*

اما حضور مجلسها که در آن سخن ظرافت باشد. و ادب اندرین آنست که سماع غیبت نکنند و منکرات نشنوند۔

جابر بن سمره روایت کند که زیادت از صد بار مجالست کردم با رسول- صلّی اللّه علیه وسلّم- که یاران وی شعرها میخواندند و احوال ایام جاهلیت یاد میکردند و مصطفی خاموش میبودی و گاه بودی که تبسم کردی با ایشان.

 $\star\star$ 

و اما طعامهای پاک و لذیذ را تناول کردن. و ادب آن باشد که آن را عادت نکند، بلکه باید که تناول آن میان گرسنگی گذشته و ریاضتی آینده باشد، تا از آن بسلامت باشد.

و امیرالمؤمنین علی- کرّم اللّه وجه- روایت کند که مصطفی- علیه الصَّلوۃ و السَّلام- ثرید دوست داشتی. و روایت کنندکه بوی خوش و حلوا دوست داشتی و آن را رد نکردی.

و مصطفی- علیه الصَّلوة و السَّلام- گفت: مهتر طعامهای دنیا گوشت است.

\*\*

و اما بگریختن از خواری و رنج و جفا. و ادب اندرین آنست که طلب سلامت دل کند و از دشمنی کردن دور باشد.

یکی از مُشایخ گفته است: گریختن از آنچه طاقت ندارد از سنت پیغمبران است.

خدای تعالی در قصّهٔ موسی کلیم میگوید: «فَفَرَرْتُ مِنْکُمْ لَمَا خِفْتُکُمْ».

و شافعی- رضی اللّه عنه- میگوید: ظالمتر ظالمی مر نفس خود را، کسی باشد که تواضع کند پیش کسی که او را گرامی ندارد و رغبت در دوستی کسی کند که از وی منفعت نیابد؛ و مدح کند کسی را که نشناسد. و مصطفی- علیه السَّلام- گفت: «لیس للمؤمن ان یذل نفسه». نیست مؤمن را که نفس خود را خوار گرداند.

\*\*

و جامه را گرو کردن بر طعام. ادب چُنان بود که گرو نکند، الا در حال ضرورت که مصطفی- صلّی اللّه علیه و سلّم- زره را پیش جهودی گرو نهاد به چند صاع از جَوْ.

\*\*

و اما گستاخی با دوستان کردن بدانکه به منزلهای ایشان فرو آیند، و به مهمانی روند بی آنکه ایشان برخوانند. ادب اندرین آنست که این حرکت خاص با کسی کنند که به آن شاد شود و بداند که آن از بهر کرامت اوست که رسول- صلَّی اللّه علیه و سلَّم- قصد سرای ابوالهیثم التیهان کرد و با وی ابوبکر و عمر بودند- رضی اللّه عنهما- وابوهیثم از شیر و خرما آنچه داشت حاضر گردانید و ایشان بیاشامیدند و بخوردند و رسول- صلَّی اللّه علیه و سلم- گفت: این از نعمتهایی است که آن را بخواستید.

و اما عتاب کردن با برادران. ادب اندرین آنست که قصد آن کند که اندوهی که در دل دارد، زایل کند. و تشنیع نکند بلکه دل را پاک کند از غل و حقد و عذر یار خود قبول کند که گفتهاند، شعر: اقبل معذیر من یاتیک معتذرا، ان برّ عندک فیما قال اوفجرا

فقد اطائک من ارضاک ظاهره، و قد اجلک من یعصیک مستترا

> اقبل معاذیر من یأتیک معتذراً ان برّ عندک فیما قال اوفجرا فقد أطاعک من ارضاک ظاهره و قد اجلک من یعصیک مستتراً گنسان مالیک کستیراً

و گفتهاند: ظاّهر کردن عتاب بهتر از پوشیدن کینه. قَنبر

مولای علی بن ابی طالب- رضی اللّه عنه- روایت کند که:
من با علی پیش عثمان- رضی اللّه عنهما- در رفتیم و
عثمان خلیفه بود و خواستند که خلوت گزینند و مرا اشارت
کرد که دور شو. من به گوشهای نشستم. و عثمان با علیرضی اللّه عنهما- عتاب میکرد و علی سر در پیش افکنده
بود و هیچ سخن نمیگفت. عثمان گفت: چرا هیچ سخن
نمیگوئی؟ علی به جواب گفت: اگر گویم، نه نگفته باشم
الا چیزی که تو آن را کراهیت داری و نیست ترا نزد من الا
آنچه تو دوست داری.

و حکایت کنندکه: یحیی بن خالد، عتابی کرد با عبد الملک بن صالح، در چیزی که در میان بود. یحیی در میان سخن او را گفت: اگر کینه نزد او را گفت: اگر کینه نزد تو هست، هرچه از خیر و شر در دل تست، این نزد من ثابت است. چون هر دو راضی شدند، عبدالملک برخاست؛ یحیی گفت: این مرد بزرگ قریش است و ندیدم هیچ کس که به عبارت چنین کینه را تزیین کند.

\*\*

اما مدح مذموم و ذم ممدوح.

و ادب آندرین آنست که محافظت حدود حق دو جانب کند و از حد نگذرد بسبب متابعت نفس و به مراد نگوید.
روایت کنند که دو مرد از سادات عرب به مجلس رسولعلیه السَّلام- حاضر شدند. یکی از ایشان یار خود را مدح
میکرد و آن دیگر در مدح یار تقصیر میکرد، تا آن شخص
دیگر خشم گرفت و بعد از مدح عیبهای او میگفت.
مصطفی- علیه السَّلام- این مذمت را بعد از مدح انکار
کرد. پس آن شخص گفت: یا رسول اللّه! به حق خدا که
اگر در اول راست گفتم در آخر دروغ گفتم. و مردم از
مناقب و مثالب خالی نباشند و شخصی که از کسی راضی
باشد عیب او بیند؛ و کسی که خشم گیرد، مناقب نبیند.
مصطفی- صلّی اللّه علیه و سلّم- گفت: «إنّ من البیان
لسحراً».

و اما بریدن از کسی که مستحق آن باشد. و ادب اندرین آنست که قصد اظهار حق و کاستن باطل کند و عداوت، خدای را- عزَّ وعلا- کند که مصطفی- صلَّی اللّه علیه و سلّم- از کعب بن مالک و دو یار دیگر ببرید بسبب آنکه ایشان به غزاه تبوک نرفته بودند و نیز یاران را فرمود تا از ایشان ببریدند و با ایشان مجالست نمیکردند و سخن نمیگفتند، «حتی اِذَا ضَاقَتْ عَلَیْهم الْاَرْضُ بِما رَحُبَتْ»، الآیة.

\*\*

و اما دریدن مرقعات قومی که تزویر کنند. و ادب آنست که اندرین قصد ابطال تزویر و خیانت و فریب و تلبیس ایشان کند. خدای تعالی گفت: «وَلا تَتَّخِذُوا اَیْما نکُمْ دَخَلاً بَیْنَکُمْ»، ای مکرا و خدیعةً.

و این چنان باشد که کسی خود را بر علویان بندد و موی ببافد بسبب شرف تا مردمان دانند که او علوی است. لابد انکار آن چیز و تباه کردن آن کس- که دعوی نسب به دروغ میکند- واجب باشد و شاید تا کسی او را نشاید فریفته نگردد.

و مصطفی- علیه الصَّلوة و السَّلام- فرموده است تا مسجدی که مِنافقان بنا کرده بودند خراب کنند و بسوزند. خدای-عزَّوجلَّ- گفت: «وَالذَّينَ اَتَخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً و کُفْراً وَتَفْریقاً بَیْنَ الْمُؤمِنینَ» الآیة. بسبب آنکه معلوم بود که قصد ایشان در بنا کردن آن مسجد نه خیر بود، و اگرچه بظاهر مسجد بود و بحق مسجد دیگر؛ رب العزة فرمود: «لا تَقُمْ فیه اَنداً لَمَسْحدُ اُسسَ عَلَی التَّقْوی».

و نیز مصطفی- علیه الصَّلوة- فرمود تا بعضی از درخت جهودان بنی النضیر ببریدند و خدای- عزوجل- بگفت: «ما قَطَعْتُم مِنْ لینَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوها قائمةً عَلی اُصُولِها»، الآیة.

 $\star\star$ 

و اما اجازت دروغ از بهر مصالح خلق و اظهار حق.

خدای تعالی در قصّهٔ داود گفت: «بَلْ فَعَلَهُ کَبیرهُم هَذَا». و در قصّهٔ داود گفت: «اِنَّ هَذا اَخی لَهُ تِسْعُ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِیَ نَعْجَةُ واحِدَهُ».

و حکایت کنند که جعفر صادق- رضی الله عنه- با شخصی مرجی مناظره کرد پیش جعفر منصور. جعفر صادق در بعث گفت که: مرجیی را پیش پیغمبر آوردند و بفرمود تا آن مرجی را بکشتند. آن مرد به طریق جواب گفت: در عهد رسول- علیه السَّلام- این مذهب و قول نبود. جعفر گفت: چیزی که در عهد رسول نبود، تو از کجا پدید آوردی؟ مُرجی به جواب وی گفت: تو به چه چیز دستوری یافتی که بر پیغمبر دروغ گوئی- و بدرستی که پیغمبر گفت- علیه السَّلام-: «من کذّب علی متعمداً فلیتبوّاً مقعده من النار»- پس جعفر قصّهٔ ابراهیم و داود- علیهما السَّلام- به حجت خود بگفت، و مرجی منقطع شد.

 $\star\star$ 

و اما زیارت کردن زنان پیر.

ر آدب آندرین آنست که قصد آن تقرب بود خالصاً للّه را، و طلب کردن برکت و دعا.

و از ابوبکر صدیق- رضی اللّه عنه- روایت است که گفت: برخیزید تا به زیارت امّ رویم شویم، که رسول-علیه السلام- زیارت او کرده است.

\*\*

و اما تکلف به ابنای دنیا و سلاطین و رؤسا، و از بهرِ ایشِان قِیام کردن و استقبال ایشان کردن.

و آداب آنست که طُمع در دنیای ایشان نکند، و نیز طمع نه از بهر حرمت و جاه خود کند.

و در حدیث است که بزرگان قریش پیش مصطفی- علیه الصَّلوة و السَّلام- در شدندی و ایشان را کرامت کردی و بزرگ داشتی و گفت «الحدیث»: «إذا أناکم کریم قوم فاکرموه». چون به شما آید کریم قومی او را گرامی دارید.

و امَّا گرِیه در حال مصیبت.

و ادب آنست که نوحه نکنند وفریاد برندارند. و مصطفی به وفات پسر خود ابراهیم- علیهما السَّلام- بگریست، و گفت: چشم بگرید و دل اندوهناک شود و لکن نگویم آنچه خدای تعالی بدان خشم گیرد و گفت: «انابک یا ابراهیم! لمحزونون»، ما به تو ای ابراهیم اندوهناکیم.

\*\*

و امَّا صِحبت با جوانان.

و ادب ان پیش از این درباب ادب صحبت گفته شد.

 $\star\star$ 

و اما گشاده رویی با کسی که به دل به او کراهیتی دارند. و ادب اندرین آنست که آن از بهر قصد سلام و سلامت باشد نه ریا و نفاق.

عایشه- رضی اللّه عنها- گفت: مردی اجازت خواست تا پیش رسول- علیه السَّلام- درآید و من نزدیک او بودم گفت: بدمردی است این، پس او را دستوری داد. چون آن مرد اندر آمد، نو میکرد به او گپ، و سخن خوش میگفت. من متعجب شدم. چون آن مرد بیرون شد، من او را از این سئوال کردم، گفت یا عایشه «الحدیث»: «انّ من شرِّ النّاس من اکرمه النّاس اتقّاء فحشه»، بدرستی که بَترین مردم آن کس بود که گرامی دارند مردم او را از ترس فحش او.

\*\*

و اما نزدیکی به او باش مردم بر قدر ایشان و مقدار عقل ایشان.

و ادب اندرین آنست که سلامت طلب کند از بدی ایشان، که گفتهاند:

> و انزلني طول النويٰ دار غربة اذا شئت لاقيت الذي لا اشاكله فحامقته حتىٰ يقال سجية

ولو كان ذا عقل لكنت اعاقله و اَنزلنی طول النّوی دار غربة اذا شئت لاقیت الّذی لااشاكله فحامقته حتی یقال سجیّة و لو كان ذا عقلِ لكنت اعاقله

\*\*

و امّا سفها را بِار گرفتن دفع مضرات را.

و ادب اندرین آنست که اندرین قصد صیانت نفس کند. احنف قیس میگوید: گرامی دارید بی خردان را که ایشان

نگه دارند شما را آز نار و عار.

و ابن سیرین رواًیت کند که عَبداللّه بن عمر- رضی اللّه عنهما- دوست داشتی که صحبت کند با بی خرد، تا به وی رد کند سِفاهت بی خرد دیگر را از خود و گفتهاند:

يعدوا الذَّئاب على ٍمن لاكلاب له

ويتَّقَّى مريض المتأسد الحامي

و اما یاد کُردن عیبی که در کسی بود آن را کراهیت دارند. و ادب اندرین آنست که یاد عیبی نکنند، الا آن چیز که در آن مشهور باشد، تا پرده آنچه پوشیده باشد دریده نگردد. عایشه- رضی الله عنها- روایت کند که: من نزدیک رسول- علیه الصَّلوة و السَّلام- بودم و عینه بن حصین درآمد بی آنکه دستوری خواست. پیغمبر گفت: کجاست دستوری؟ او گفت: هرگز دستوری نکردم هیچ کس را از مضر از آن روز باز که میدانم. چون بیرون شد، من سؤال کردم که این مرد کیست؟ پیغمبر گفت: «احمقٌ مطاع». نادانی فرمان ده.

و هم رسول- علیه السَّلام- گفت: آن کس را- که مشورت میکرد با وی در کار زن خواهندگان- که: فلان بخیل است و فلان کس عصا از دوش فرو ننهد.

و گفته است- علیه السُّلام- بدر ستی که صفوان پلید زفان است یاک دل. و اما در مواسات شاعران و امثال ایشان.

و ادب اُندرین آنست که عرض خود را از ایشان نگه دارد و از بهر سلامت خود کند و عطا کند آنچه تواند، تا از شر زبان ایشان ایمن گردد.

پِيغَمَبر ۗ گفتَ- ۗ عليه الَصَّلوة-: «ما وقى به الرِّجل عرضه فهو صدقة». آنچه نگاه دارد مرد، بدان عرض خود را آن صدقه است.

و روایت کنند که یکی از شعرا حاضر شد نزدیک رسول-علیه الصَّلوة- و از بهر رسول شعری بر خواند که در آن قسمت غنیمت حنین کرده بود، و گفت:

ايقسم نهبى ونهب العبيد

بين عيينة و الاقرع

رسول- علیه الصَّلوة- گفت: «اقطعوا عنی لسانه»، زیان او از من ببرید. و او را پنج اشتر ببخشید.

و روایت کنند که کعب بن زهیر هجو مصطفی گفته بود و پیغمبر فرمود که خون او بریزید. پس بیامد و مسلمان شد و مدح گفت پیغمبر را به قصیدهای که معروف است.

شعر:

نبّئتً انّ رسول اللّه أو عدنى و العفو عند رسول الله مأمول

مصطفی- علیه الصَّلوة و السَّلام- ردای خود- که معاویه بعد از مرگ کعب از ابنای او خریده بود- او را پوشانید و خلفاء بعد از مصطفی- علیه السَّلام- آن را میپوشیدندـ

و امّا نثار از یکدیگر غارت کردن.

وَ ادب اندرین آنست که از حرص دور شوند، و مقصود آن بود که شادی بر دل صاحب آن رسانند.

مُعادِ جبل- رضَى اللَّه عنه- روايتُ كند كه: من حاضر بودم با رسول- عليه الصَّلوة- كه يكى را از انصار خطبه مىكرد. چون نكاح كرده بود. مصطفى گفت «الحديث»: «على

الالفة و الخير و الطائر الميمون». يس فرمود كه دف بزنید بر سر بار خود؛ و جماعت سبدهاً- که میوه در آن بود- بیاوردند و شکر نثار گری میکردند. قوم آن را غارت نَمَىكردَنَدَ، مصَطفىً- علَيه اَلْسَّلام- گَفت: چَرا غارت نمیکنید؟ گفتند: یا رسول اللّه! تو نهی کرده بودی ما را از غارت کردن فلان روز گفت: نهی کردن من شما را از غارت کردن لشکرها بود، و نهی نکردم شما را از غارت وليمه؛ آن را غارت كنيد. معاذ گفت: من ديدم رسول را-عليه الصَّلوة و السَّلام- كه ما را ميكشيد و ما او را میکشیدیم در آن غارت.

و امَّا فخر کردن و اظهار دعوی. و ادب اندرین آنست که قصد او اظهار نعمت خدای تعالی َرِ بُود بر وی. خدای تعالی گفت: «َوَ اَمَّا بِنِعْمَةِ رَبَّک فَحَدِّثْ». و این چیز در غلبات حال باشد. چنانکه رسول- علیه الصَّلوة وِ السَّلام- گفت: «انا سيِّد ولد آدم وَلافخر». و گفت: «آدم و من دونه تحت لوائی یوم القیامة». و گفت:

«لو كان موسى حيّاً لما وسعه الااتّباعي». و چون به نفس خود رجوع کرد، گفت «الحدیث»: «اتّما انا عبد أكل كما ياكل العبد». بدرستي كه من بندهام، بخورم چنانکه بندگان خورند و گفت ان زن را چون بترسید: «هوّن علیک فلست بملکِ اتَّما انا عبد و انا عبدالصّمد». مترس که من یادشاهی نیستم، بدرستی که من بندهام و من بنده مهتر و پناه نیاز مندانم.

و ْرُواْيِتُ است َاز رسول- صلَّى اللَّه عليه و سلَّم- كه چون قوم تمیم بیامدند و خطیب و شاعر بایشان بود، تا مفاخرت كنند با وي. مصطفى- عليه السَّلام- ثابت بن

قیس را که خطیب وی بود، برخواند و شاعر مصطفی بود و جواب شعر ایشان بگفت در قصیدهای که معروف است،

شعر:

بنى دارمِ لاتَفخَروُا إنَّ فَخْرَكُمْ

يَعُوُدُ وَ بِالاَّعِنْدَ ذِكْرِ الْمَكَارِم هِبلُتُمْ عَلَيْنا تَفْخَرُونَ وَأَنْتُمُ لَناخَوَلٌ ما بَيْنَ ظِئروَ خادِم؟

پس رسول خدای - علیه السَّلام - گفت: بدرستی که رنج نمودی ما را ای برادر. دارم اگر یاد کنیم از تو آنچه ظنّ بردی که مردم آن را فراموش کردهاند و این چیز که پیغمبر گفت، بر ایشان سختتر آمد از شعر حسّان؛ برخاستند مغلوب و مقهور، پس مسلمان شدند و پیغامبر ایشان را نیکی کرد و جامه داد.

\*\*

و امّا منع کردن و تنگ دل شدن در نزدیک دریافتن محال و درجه چیز احتمال واجب باشد قولاً و فعلاً.

و اُدب ایشان اندرین آنست که از فحش و نابکار گفتن دور شود، و محافظت حدود حق کند و ظلم روا ندارد، که هرگاه که خشم مستولی شود بر عقل غالب گردد. خدای تعالی گفت: «لایُحبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالشُّوءَ مِنَ الْقَوْلِ اِلاَّ مَنْ ظلِمَ». و مصطفی- علیه السَّلام- گفت «الحدیث»: «من استهجر مؤمناً فعلیه و زره». هرکه مؤمنی را بر بیهوده گفتن دارد، گناه آن بر وی است.

و شاّفعی گفت: هرکه او را به خشم آورند و خشم نگیرد، او خری باشد.

و خداًی گفت: «وَالذَّینَ اِذا اَصابَهُمُ الْبَغی هُمْ یَنتْصِرُونَ». در تفسیر گفتهاند: کراهیت دارند که ایشان را خوار کنند و چون قادر شوند عفو کنند.

و خُدای تعالی گفت: «وَلمَن اْنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَاُولئک ما عَلَیْهِمْ مِنْ سَبِیلٍ». و جهد کند تا از بهر نفس خود خشم نگیرد بلکه غضب او از بهر غیرت حق باشد و از بهر برادران که روایت کنند که: رسول- صلَّی اللّه علیه و سلَّم-هرگز از بهر خود کینه نگرفت الا که بشکستند محارم خدای را؛ پس کینه گرفتی خدای را.

و یکی را از علما گفتند: تو احتمال کنی در نفس خود و

احتمال نکنی در دوست خود؟ گفت: از بهر آنکه احتمال من در نفس خود حلم باشد و احتمال در حق دوست ملامت باشد.

امام ربّانی، شیخ کامل، صاحب کتاب- برَّد اللّه ضریحه-گفت: این آن مقدار است که حاضر من بود در این وقت از آداب ایشان در رخصتها، جمله را بر سبیل اختصار یاد کردیم و از بسیار گفتن اچتراز نمودیم. و من بیدارم در حضرت خدای تعالی از زلت و غلط و از آفریدگار ۣ مي خواهمِ كه ٍ عفو كند از اين، ْ «وَ ماتَوْفيَقَي َ اِلَّا بالَلَّهِ عَلَيْهُ

تَوَكَّلْتُ وَالْيْهِ انيب».

یس بدرستی که از بهر مذهب احوال است و مقامها و اخلاق و اداب و رخصت کمتر از این همه باشد و هر کس که تمسّک به همه کند او از محققان است؛ و هر کس تمسک به ظاهر اخلاق و آداب ایشان کند، او از جمله رسم نهندگان است؛ و هر کس که تمسک به رخصتها کند و به آدابی- که آداب درویشان باشد و در این کتاب ذکر کرده شد- او از جمله ایشان باشد که تشبه کرده باشند با صادقانی که رسول- علیه السَّلام- او را به ایشان رسانیده است آنجا که گفت: «من تشبه بقوم فهو منهم؛ و من کثر سواد قوم فهو منهم». هرکه مانندگی کند به قومی، او از ایشان است؛ و هر که بسیار گرداند سیاهی قومی او از ایشان است.

این آنگاه باشد که ملازم سه اصول شود که اجماع مشایخ بر آن است. بدانکه از بهر آن باشد یا بعضی از آن گرفته باشند و بیرون شده باشد از احکام مذهب و اسامی آن، و از محرّمات پرهیز کرده باشد، اندک و بسیار آن، الا آن قدر که مؤمن را از آن ناگزیر باشد، و این آنست که مصطفی-علیه السَّلام- مستثنی کرده است از دنیا و گفته «الحديث»: «اربع من الدنيا و ليست منها: كِسْرَة تسدّ بها جوعتک و خرقة تواری بها عورتک و بیت یکنّک من الفرّو

الحرّ، و زوجة صالحة تسكن اليها و ما سوى ذلك فليس لك فيه حقٌ». يعنى: چهار چيز از دنيا است و نه از دنيا است: كِسْرَت كه گرسنگى خود بدان بنشانى و خرقهاى كه عورت خود بدان بپوشى، و خانهاى كه ترا از سرما و گرما ايمن گرداند و جفتى نيك كه به او آرام گيرى و هر چه جز اين باشد ترا در آن حقى نيست.

و از جنید سئوال کردند که چه گوئی در آن کس که او را نمانده باشد از دنیا الا مقدار پنج درم، اسم تصوّف بر وی افتد یا نه؟ به جواب گفت: بندهای که خود را باز خرَد تا یک درم بر ذمت او باقی باشد از بها هنوز بنده باشد.

هر کس که این احوال را ملازمت نماید او از مبتدیان است در مذهب؛ بر او بادا که جد کند و جهد نماید در طلب زیادت و ارتقا بر بزرگواری احوال تا از محققان گردد که بدرستی که یکی از مشایخ گفته است هرکه به تنگ آید از سختیها، ارتقا نتوان کرد به بزرگی احوال و هر که ارتقا نکند از احوال، به مراتب مردان نرسد. خدای تعالی گفت: «وَاَنْ لُوْ اِسْتَقامُوا عَلَی الطَریقَةِ لِاَسْقَیْناهُمْ ماءً غدَقاً». و هرکس که مجانبت نماید از این اصول، یا از بعضی از آن او از درجهٔ رخصت بیفتد بسبب آنکه از آداب که گفتیم، اگر

گشته. و حرام باشد بر وی رفیقی کردن با ایشان و اوقات ایشان و لازم باشد جماعت را که از وی مفارقت کنند و دور شوند و از وی ببرند و او را به خود راه ندهند و دور گردانند.

ترک کند از مذهب مفارقت کرده باشد و از حق دور

و هر کس که با این قوم مداهنه کند در چیزی از این، آن کس شریک وی باشد در عادت او و هیچ عذر نباشد او را اندرین. خدای تعالی گفت: «وَمَنْ یَتَوَلَّهُمْ مِنْکُمْ فَاتَّهُ مِنْهُم». الله تبارک و تعالی ما را از جمله صادقان گرداناد و در رساناد ما را به متحققان به فضل و بزرگی خود و نگاه داراد ما را از فواحش آنچه ظاهر باشد از آن و آنچه باطن باشد و ما را توفیق دهاد طلب کردن رضای او را، آنچه پوشیده است از آن و آنچه آشکارا است و سودمند گرداناد ما را و جمله مسلمانان را بدانچه جمع کردیم و مکناد نز آن کس که در او نظر کند بوبال، و مکناد بهرهٔ ما از این کتاب جمع کردن و یاد گرفتن بجز عمل کردن بدان و متابعت آن به جود او و فراخی رحم او که وی-تبارک و تعالی- قریب است و مجیب. و منفعت کناد خدای ما را و شما را اندرین که رؤف رحیم است.

و درود بسیار بر سید مختار محمد رسول اللّه باد و بر اهل بیت و خویشاوندان و یاران و متابعان و دوستان وی جملةً.

\*\*\*\*

تمّ الكتاب بحمدالله الملك الوهّاب و الصلوة و السَّلام على محمد سيّد العجم و الاعراب و على آله و اصحابه الغرّ الانجاب، على يدمحق الحريق بنار فراق الاحباب، و هو تراب اقدام الاصحاب الراجى الى رحمة الله ستّار العيوب و معطى الثواب «عمر بن محمد بن الحاج محمد بن أبى القاسم بن احمد شيركان» و فقه الله للعمل بما فى هذا الكتاب، و بلغه مراتب المشايخ المذكورين فى هذه الابواب؛ و حرر ذلك فى شهر جمادى الاخر لسنة ستين و سبعمائه، اللهم اغفرله لوالده و لجميع المؤمنين و المؤمنات بفضلك و كرمك يا ارحم الرّاحمين.